الحلقة الاخيرة

من الجهاد الوطنى فى طرابلس الغرب

<sup>بقا</sup>م أحمد محمود

الطبعة الأولى سنة ١٣٥٣ هـ

﴿ حقوق الطبع محفوظة للمؤلفٍ ﴾

طِبَع بَطَبِعَةِ عِيسَى لَبَانِي الْجَابِي وَشِيرًا وَ بَصِرَ



ν.

## الحلقة الائميرة

من الجهاد الوطني في طرابلس الغرب

بقلم أحمد محمود

الطبعة الأولى سنة ١٣٥٣ هـ

﴿ حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ﴾

طُبِعَ بَطَبَعَةِ عِيسَى لَبَابِي الْجَلِي وَشِيرًكَاهُ بَصِر

96 - - \*

#### الاهداء

الى أصدقاء البطل الشهيد السيد عمر المختار الى من له صلة بأولئك الأبطال الذين استشهدوا معه في سبيل الله

أحمر تحمود



المجاهد الكبير عمر المختار

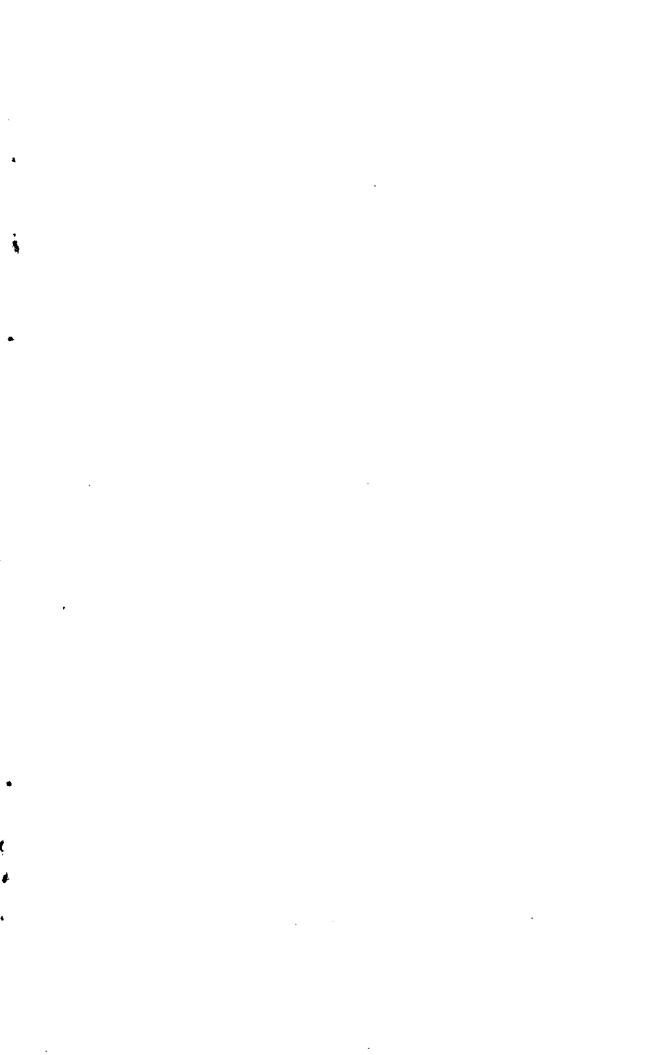



# تقديم الكتاب

للاستاذ عبد الرحمن عزام

### بنيا للدالرحم الرحيم

أما بعد فقد سألنى مؤلف هـذا الكتاب أن أقـدم له بكلمة . وأول ما خطر لى هو شكر المؤلف على المجهود الذى بذله ليضع أمام الناس صورا من الجهاد المقطوع النظير فى العصر الحديث الذى قام به اخواننا الطرابلسيون فى وجه أمة مستعمرة بغت عليهم ، وتكاثرت بعدتها وعديدها

وليس الجهاد الطرابلسي هو صورة بما تتركه العقيدة الاسلامية في نفس المسلم من إباء الضيم وطلب العزة وحب الحرية فحسب، بل هو ايضا مظهر لماكن في النفس العربية ولازمها من الشجاعة والصبر والاعتداد بالنفس. فني احدى وعشرين سنة لم ينقطع الجهاد فيها مابين حدود مصر وتونس في وجه هذه الدولة العظيمة ظهرت آيات بينات لما تستطيع القلة في العدد والعدة أن تفعله اذا آمنت بالله واحترمت نفسها وأبت أن تسام الحسف في سبيل الرضا بالأماني التي طالما مني بها المستعمرون فرائسهم الواقعة بين أيديهم

وكلا فكرت في تعليل هذه الآيات البينات ملكتني الحيرة ، حتى اذا

SEP NO

\_\_\_\_ (0) (1) ماذ كرت كلة جاءت عفوا على لسان زعيم امى من الأعراب لأحد القواد الطليان في مجلس كان بيننا شعرت أننى وضعت يدى على سرهذه الآيات

كنا يوما مجتمعين للفصل في نزاع شجر بين ضابط طلياني وضابط بدوى من فرقة المرحوم عبد العاطى الجرم. وكانت المناقشة لتسوية المسألة بيني و بين الجنرال ترديتي ، فقطع عبد العاطى علينا الحديث وقال : « اسمع ياترديتي ان هذا الرجل \_ يعنيني \_ جاءنا وقد جر بناه وصدقنا باخلاصه ورجحان عقله ، وعلمنا معرفته للأمور أكثر منا فتبعناه ، وقد قال لنا انه صالحكم على الحرية والعدالة والمساواة ، ونحن والله لانفهم كيف يكن أن نسوى أنفسنا بالروم \_ يقصد الطليان \_ فما أعجبنا منه ذلك ، ولكننا ثقة به رضينا عارضى . والآن ضابطكم الذي هو تنتي \_ أي ملازم \_ يأبي أن يعطى التحية العسكرية لضابط منا هو أعلى رتبة منه ، فاذا ضر به لذلك فله كل الحق »

هذه العبارة ألقت في نفسي في الحال سر الجهاد العظيم الذي تقدم فيه هؤلاء الأبطال الى الموت باسمين . فإن العقيدة الراسخة المتوارثة عن أسلافهم من العرب الفاتحين جعلتهم لايستطيعون أن يتصور وا الحياة في ظل السيادة الأجنبية. ذلك تفسير تلك المقاومة العنيفة التي دامت احدى وعشرين سنة ، والتي تبادل فيها زعامة المجاهدين بطل بعد بطل حتى كان خاتمة الأبطال وخاتمة المجاهدين في تلك البلاد العزيزة المرحوم عمر المختار . شهيد العلم العدر وشهيد الوفاء : شهيد غدر الطليان به وقد وقع أسيرا في

أيديهم طاهر الصحيفة ، لم يدنس تاريخه العسكرى بأى جريمة ولا عمل صغير مخالف لأصول الشرف ومقتضيات المروءة . وشهيد الوفاء لأنه لما ودعنا في حلوان في سنة ١٩٢٣ حين توجهه لجهاد ميئوس من نتيجته كان يقول : « ما الفائدة من العيش مهاجرا ذليلا ? يجب أن أعود لأموت ، وأؤدى بذلك آخر حق على " لله ولبلادى »

ومنذأن فارقنا وهو يطلب الموت في سبيل الله والانتقام من أعداء البلاد حتى لقيه بعد سبع سنين في جهاد أتى فيه بالمعجز، لتى الموتعلى حبل الطليان، وما كان أكرم أن يلقاه بالقندائف كما تمناه بين زملائه الشهداء. وليس هنذا ذنبه ، وأيما هي النفوس الوضيعة التي لم تدرك مقدار ماسمت اليه نقس بطل العرب، وأبحطت الى الغدر والانتقام المرذول

فمؤلف هذا الكتاب حين اختص شهيدنا عمر المختار به يؤدى بعض ماوجب علينا جميعا نحو رجال عاشرناهم وأعجبنا بهم ، وصار حقا على المسلمين أن يجدوا فيهم المثل الحسن والقدوة الصالحة . وهو بذلك أيضا قد سجل من هنا ومن هناك وقائع مبعثرة في فترة من تاريخ هذا الجهاد لولاه لبقيت مجهولة ضائعة كما بقيت الى الآن صفحات مطوية فيها أسرار هذه المقاومة ، وفيها أصدق تصوير لحقيقته

فعمر المختار كم قلنا هو خاتمة أبطال هـذا الجهاد . وما لقي الطليان منه جزاء بغيهم هو جزء مما لقوا من عقو بة البغي

ولوأن كتابا كاملا أحاط بوقائع الجهاد، وأطوار السياسة، وأشخاص الرجال يجمع لنا شتات الحوادث منذ ابتدأت بالمفاجأة الغادرة لمدينة طرابلس في شوال سنة ١٣٣٩ الى أن قتل السيد عمر لأمكن لقراء العربية وغير العربية أن يستعرضوا أمام أعينهم طائفة من الجنود المجهولين والأبطال المغمورين بالنسيان ممن كانوا أعمدة هـــــــذا الجهاد ، وممن مهدوا لظهور عمر المختار في الجبل، ولكان هذا الكتاب سجلا تتصفح فيه الشعوب العربية عظمة جنسها، ويرى فيه المسلمون أثر تعاليم نبيهم محمد عليه بل لرأت فيه الأمم الأخرى كيف يدفع الأحرار ثمن الحرية ، وكيف يبخسون في مهرها كل غال. بل لو أن كتابا كهذا ظهر للناس لحق على الناشئة منعرب طرابلس أن يرفعوه راية لهم بين الشعوب تبقي أبد الدهر ترفع من مكانتهم وتظل ماانطوت عليه نفوس آ بائهم من العزة والاباء فللمؤلف لاشك الفضل الأول في تنبيه الأذهان الى تدوين الحوادث فاننا لانعرف في تاريخ المسلمين جهادا مشكورا مجهولا كهذا الجهاد فهذا الكتاب هو الحلقة الأخيرة من سلسلة الجهاد في طرابلس الغرب، و بطله هو بطل هذه الحلقة. ولواستطاع المؤلف أوغيرهأن يصل حلقة بحلقة

حتى يتم العقد لبان لنا فضل السابقين كما أظهر هذا الكتاب فضل اللاحقين، فلولا فريق اعتصم به أنور باشا فى منطقة بنغازى وفتحى بك فى منطقة طرابلس لما كان دور السنوسية وعلى رأسها بطل العرب والاسلام السيد أحمد الشريف السنوسي فى برقة . وذلك الدور العظيم الذى كان فيه

السيد أحمد مثلا من بقية الصحابة، وقدوة للجاهدين أخرجت عمر المختار وأمثال عمر المختار في برقة ، ولما كانت تلك الحلقة من الجهاد التي أخرجت امثال الشيخ سلمان الباروني والشيخ محمد سوف والشهيد محمد ابن عبد الله البوسيني. ولولا هؤلاء جميعا في الغرب والشرق وثبات السيد أحمد الشريف وصبره وتدينه لماكانت نهضة سنة ١٩١٥ ولماكانت واقعة قصر بوهادى ولا واقعة القرضابية ، ولا ماترتب عليهما من ثورة عامة أنقذت البلاد كلها تقريبا من مخالب العدو بعد أن وقعت فريسة له.ولولا هذا الدور وما ولد فيه من رجال شداد ذوى عزم أمثال رمضان السويحلي والصويعي الخيتوني والمختار كعبار والمبروك المنتصر، والشيخ محمد هو يسه والمجاهد الشهيد خليفة بن عسكر، والسيد المهدى السني وغيرهم من الجنود المجهولة لما كان النور الذي تلاه ، والذي قام فيه بعب الدفاع عن البلاد رجال يمثلون الدولة العمانية مثل نو رى باشا واستحاق باشا. وعبد الرحمن نافذ باشا وغيرهم من الضباط الأتراك، ومثل الشهيد ابراهيم عوض (١) والشهيد عبد الحلم حمدي (٢) وأحمد منصور وغيرهم من صف ضباط والعساكر المصريين الذين أدوا فريضة الجهاد مشكورين

<sup>(</sup>١) استشهد بارفله مع رمضان بك السويحلي

<sup>(</sup>٢) استشهد بالزاوية في زمن اسحاق باشا

هذا الدور الذى استمر الى نهاية الحرب العامة حيث كان عند انتهائها على رأس حكومة البلاد الطرابلسية الأمير عثمان فؤاد حفيد السلطان مراد والقائد الأعلى للقوات الافريقية (١). وكان لى الحظ أن أكون مستشارا لهنده الحكومة وللقيادة العليا الافريقية . و بانتهاء الحرب العامة ظهرت الجمهورية الطرابلسية . وأعقبتها في ادارة البلاد هيئة الاصلاح المركزية التي تولى رئاستها أحمد بك المريض وكان عمادها في الشرق أحمد بك السويحنى ، وفي الغرب كثير من الرجال المخلصين أمثال المختار بك كعبار السويحنى ، وفي الغرب كثير من الرجال المخلصين أمثال المختار بك كعبار

<sup>(</sup>۱) كان من أبطال هذا الدور البارزين، والعامل القوى فى بثروح النظام، وايجاد حكومة عربية هو الأستاذ عبد الرحمن عزام. فقد جاء البلاد والحرب على وشك الوقوع بين مصراتة وترهونة، فماز اليسعى بين الفريقين بالخير وأيدعو الى السلم حتى كالم الله مساعيه بالنجاح، ودفع الله عن البلاد شرا لولاه لزهقت فيه أرواح كانت البلاد أحوج ما تكون اليها فى دفع العدو

وكان الأمير عثمان اذذاك موجود افي طرابلس. ولما انتهت الحرب الحبرى ووقع وكان الأمير عثمان اذذاك موجود افي طرابلس. ولما انتهت الحرب الحبرى ووقع الصلح بين الدول المتحار بقصدراً مرالى الأمير عثمان بالسفر الى الاستانة ، وكان الأستاذ عبد الرحمن عزام مستشار اله ، وقد ساءه أن تنسحب الحكومة العثمانية بدون أن تكون للبلاد حكومة تدير شؤونها ، فاقترح على الأمير عثمان أن تشكل في البلاد حكومة قبل سفره تنتهى اليها الكلمة و تتولى أمور الحرب. ورغم ما لاقاه من المعارضة من الضباط الأثر الكفقد تغلب عليهم بحذقه و استصدراً مرا من الأمير عثمان بذلك ، وتم له ما أراد و شكلت الجمهورية في نوفم برسنة ١٩١٨

والحاج محمد فكيني وخالد بك القرقني وغيرهم . وقد كان للحلم وسعة الصدر اللذين تحلى بهما رئيس هذه الهيئة أحمد بك المريض الفضل في مداومتها للجهاد في وجه السنيور موسوليني وحملاته المتتابعة

كل هذه الأدوار مهد بعضها لبعضوهيأت في برقة لظهور بطل هذا الكتاب الشهيد عمر المختار

وانا لنرجو أن نكون في هذه المقدمة قد فتحنا أذهان الكتاب الطرابلسيين وأبناء هذا الشعب الباسل المجاهد الى واجبهم في التنقيب عن

وكان الأستاذ عبد الرحمن عزام يريد أن يسافر مع الأمير عثمان بحكم وظيفته لأنه مستشاره، ولكن ما أبداه من نشاط وحسن تدبير حبب فيه الرؤساء، فرأى رمضان بك السو يحلى أن من مصلحة البلد الاتحرم من خدمات الأستاذ عزام فاستبقاد معه وسافر الأمير عثمان ومن معه الى الاستانة، و بقى الأستاذ عبد الرحمن عزام في طرابلس عاملا مجد اللى أن حصل صلح بنياد سنة ١٣٣٧ وقد ظهرت مواهبه في وضع القانون الأساسى ، وانتزع من بين أنياب الطليان ذلك القانون الذى لو تمكنت البلاد من العمل به لما وقعت في هذه الها و ية السحيقة

وحسنات الأستاذ عبدالرحمن عزام فى الحرب الطرابلسية لا تفى ببعضها هذه العجالة ، ولكن ذكرنا بعضها لمناسبة ماذكره فى مقدمته من بعض الأدوار النى مرت فيها الحرب الطرابلسية

آثار آبائهم واخوانهم وتسجيلها فرا لهم ولأمتهم، ولتبقى وصمة فى جباه الذين اعتدوا على بلادهم الآمنة وسلبوا أرضها، وشردوا أهلها حتى هبط عددهم فى عشرين سنة من مليون ونصف الى ستائة الف، كما أنا نرجو أن تكون بقية السيف أكثر عددا، وأن يبارك الله فى هذه البقية فتتكاثر وتعتز وتتحرر، وتبقى طرابلس فى الأمة العربية فى المكان العزيز الذى يليق بالابن الكريم البار

عبد الرحمق عزام



# بــــــالمالحن الرحمن الرحمي

الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي جاهد لاعلاء كلة الحق فكانت كلة الذين كفروا السفلي وكلة الله هي العليا

أما بعد فان من مبادئ الدين الاسلامي أن يعلم معتنقيه اباء الضيم والذود عن حياض الشرف والكرامة ، وقد تسابقت في هذا الميدان رجالات من بين الشعوب التي تشرفت باختيار الاسلام دينا فحاز وا فيه قصب السبق ، واقتعدوا غارب الحجد بين أممهم فكانوا رمز البطولة ومقياس العظمة ، وكانت لهم أسمى منزلة لدى جميع الأمم لاينكرها الا مكابر أو من لاير يد أن يعرف الحقائق

وقد كان لظهورهم فى فترات من الزمن أثر فى انهاض النفوس وحفزها الى العمل ، وفى يقظة الشعوب مما ألم بها من الاخلاد الى الراحة وخفض العيش

ولم يخل الوجود من هذا الطراز منذ أن تعارفت جماعات البشر وتكونت شعوبا وقبائل ، ولكنهم كانوا أبرز ما يكونون ظهورا منذ أن أظل الاسلام هذا الوجود وغذاه محمد عليه بتعاليمه السامية

وليس في مقدور أي انسان أن ينكر كثرة هذا النوع في الأمم الاسلامية في مختلف بقاع الارض ، ولكن كثرة أعدائهم ، واستيلاء الفرنجة عليهم ، وتسابق المستعمرين الى اذلالهم والقضاء عليهم ، كل هذا ومثله وأكثر منه حال دون معرفة كثير من الناس لكثير من هؤلاء الأبطال الذين ولدتهم الأمم الاسلامية و برزوا في الدفاع عنها والأخذ بها الى ميادين الشرف وحماية الحوزة

وقد يكون الواحد من هؤلاء الابطال رجلا عاديا بين قومه ليس له أكثر ممالرئيس الاسرة بين أفرادها ، ولكنه اذا جد الجدوحزب الامر رأيت من تلك النفس الهادئة الأسد الهصور والقائد المحنك والشجاع الذي لايهاب الموت ، فيخوض غمار الحوادث مهما عظمت بنفس مطمئنة راضية ، لا لأجل نفسه ، ولكن لأمته ودينه ، وأحب مالديه \_ اذا لم يصحبه التوفيق \_ أن يفارق هذه الحياة التي لم يتح له فيها أن يقيل أمته من عثارها

وأكثر ما يكون هؤلاء الابطال ظهورا اذا اعتدى على كرامة أممهم أو أوطانهم ، فعند ذلك يبرزون بروز الربيع فى أرض مخصبة قد جادها الغيث

وان أكبر اعتداء وقع في القرن الرابع عشر هو اعتداء الطليان على طرابلس الغرب فقد هاجموها بجيوشهم وأساطيلهم وطياراتهم ، وقتاوا الآمنين ، ومثلوا بالزعماء ونالوا مما لاينال منه من يحترم الحقوق البشرية وقد نهض في وجوههم الطرابلسيون ودافعوا بكل وسيلة تدفع حتى العصى والحجارة، وقد استمروا على هذا الدفاع اثنتين وعشرين سنة، وقد ظهر خلال هذه المدة أبطال اشتهروا بالاخلاص في دفاعهم ونزاهة النفس. ومن أشهرهم السيد أحمد الشريف ، و رمضان بك السويحلي ، والسيد عمر المختار ، والشيخ سليان الباروني ، واحمد بك المريض ، وحمد سعدون السويحلي ، والشيخ خليف بن

<sup>(</sup>۱) توفی محمد سعدون السو یحلی یوم الجمعة ۱۷ رمضان سنة ۱۳٤۲ فی معرکة کانت حامیة الوطیس فی المشرك (مکان بأراضی مصراته) وکان قائد الجیش الوطنی وقد قتل تحته یوم موته جوادان و أبلی بلاء یندر وجود مثله و نقلت جثته ثانی یوم المعرکة و دفن بالسدادة عند منتهی وادی نفد باراضی اور فله علیه رحمة الله (۲) ولد الشیخ سوف المحمودی فی سوف تبع الحزائر سنة ۱۲۷۱ وکان بطلا من أبطال الحرکة الوطنیة بطرابلس و کثیرا ماقاد الجیوش وحضر المعامع ، وله مواقف فی البطولة یندر وجودها لغیره من أبطال العرب ، ولا تجد عضوا من أعضائه الا و فیه جرح من رصاصة أو سیف . ولما أن تغلبت ایطانیا علی الحرکة

عسكر ، والسيد محمد بن عبد الله البوسيني ، وعبد العاطى الجرم (١) ، واحمد سيف النصر ، والحاج محمد فكيني ، وغيرهم كثير

ولسنا بصدد تخليد ذكرى هؤلاء الأبطال جميعا فان الظروف غير مهيأة لذلك ، ولكن الذي يهمئا الآن هو تخليد ذكرى آخرهم عهدا بهذه الحياة ، ومن لاتزال روحه الطاهرة ترفرف على الجبل الاخضر بيرقة لتطل من المالا الأعلى على بقايا تلك الأجساد الممزقة في سبيل الله وانقاذ الوطن وهو السيد عمر المختار

ولا يكفي ما في هذه النبذة القليلة لاثبات ماللامة الطرابلسية من فر في جهادها الوطني الذي استمر اثنتين وعشرين سنة ، فعلى شباب الأمة وشيوخها أن يتضافروا على جمع ما تشتت من أعمالهم الخالدة في بطون الأيام، ليظهر وا للعالم تاريخا حافلا بحوادث الحرب الطرابلسية الخالدة

أحمد محمود

الوطنية فى سنة ١٣٤٠ هاجر الى القطر المصرى وتوفى فى المتراس ( قرية بقرب الاسكندرية ) يوم الثلاثاء ١٩ صفر سنة ١٣٤٩

<sup>(</sup>۱) مات عبد العاطى الجرم فى جمادى الاولى سنة ١٣٤٠ متأثرا بجراحه فى معركة بوم السبت بمصراته

#### عمرا لمختار

#### نسبه ونشأته

هو عمر بن المختار من قبيلة المنفة من أكبر قبائل بادية برقة بطرابلس الغرب. ولد في البطنان ببرقة سنة ١٢٧٧ من أبو بن عربيين. وكفله أبوه وعنى بتربيته فنشأ في بيت عز وكرم بعيدا عن أخلاط المدن ونقائصها، تحوطه شهامة العرب وحرية البادية، وحوله من مظاهر الفروسية ودواعى الاعتزاز بالنفس مابعث في تلك النفس الكبيرة حب التضحية والأنفة من الخضوع الى من لم يجعل له دينه سلطانا عليه

#### تعلمه القرآن والعلوم

واذكان السيد عمر صبياكان السيد محمد المهدى السنوسى رحمه الله صاحب الجاه العريض والسلطان النافذ في برقة، وكان يقيم في الجغبوب. وماكاد السيد عمر يبلغ السن التي تؤهله لحفظ القرآن (١) حتى بعث به والده المختار الى زاوية السنوسية بالجغبوب ليقرأ فيها القرآن وما تيسر من العاوم. وقد ظهر عليه من دلائل النجابة ورزانة العقل مالفت نظر

( ١ )ذكر السيد عمر أمام المحكمة التي حكمت عليه بالاعدام أنه تربى على يد السنوسية منذكان عمره ١٦ سنة

السيد المهدى اليه فصار موضع اهتمامه ، وأحله من عنايته المحل الاول

#### مبدأ ظهوره

وكان من حسن حظ السيد عمر أن كانت له تلك المنزلة المشرفة عند السيد المهدى فماكاد يتم حفظ القرآن ودراسة بعض العلوم حتى شاع ذكره وتناولته الألسن بالثناء، واحترمه رؤساء قبائل العرب لعراقة بيته فيهم ولمكانته عند السنوسية

وكان شيخه في القرآن السيد الزروالي المغربي الجواني . أما أستاذه في العلامة الأديب السيد فالح بن محمد بن عبد الله الظاهري المدنى صاحب التعليقات على « المنهل العذب تاريخ طرابلس الغرب »

#### اسناد الوظائف اليه

و بعد أن حفظ القرآن وأتم دراسة عاومه بزاوية الجغبوب على من ذكرنا ولاه السيد محمد المهدى شيخا على « زاوية القصور » بالجبل الأخضر بقرب المرج، فقام بتعليم أولاد المسامين واكرام من يأوى الى تلك الزاوية من الفقراء وعابرى السبيل، وفض المنازعات بين قبائل العرب والسعى في مصالحهم . وسار في الناس سيرة مدحه عليها العقلاء ، وأغمضت مهابته عيون غيرهم ، واحترمه الناس لفضله البادى في كل ناحية من نواحيه عيون غيرهم ، واحترمه الناس لفضله البادى في كل ناحية من نواحيه

وكان اختيار السيد عمر شيخا لزاوية القصور لغرض سام لم ير السيد المهدى رجلا أهلا لتحقيقه الا السيد عمر المختار لدمائة أخلافه وصلابة عوده . ذلك أن زاوية القصور في حوزة قبيلة العبيد . وهذه القبيلة اشتهرت بشدة الشكيمة ، وظهر فيها أفراد صعب مراسهم ، وأغرتهم التربية الاستقلالية ودواعي الشباب بما تأباه العقول الراجحة والمفكرون في عواقب الامور ، فكان الذي في امكانه أن يروض هذه النفوس الجامحة ، والذي أهله سمو أخلاقه لسياسة هذه القبيلة التي كثر فيها المتمردون على مااعتاد العرب احترامه و رعاية جانبه هوالسيد عمر المختار . ولقد أثبتت الأيام حسن هذا الاختيار من السيد المهدى ، فكان عمر المختار مختارا بكل ماتؤديه هذه الكلمة من معني

أما لقب السيادة فقد ناله من انتسابه الى السنوسية لأنهم هم الذين يخصهم أهل برقة بلقب « الأسياد » ولا يطلق على غيرهم الا اذا نال رضاهم وكان محل ثقتهم كالسيد عمر

#### ثقة السيد المهدى به

وقد عرضت للسيد المهدى أمور اقتضت سفره الى السودان فكان أول من وقع عليه اختياره لمرافقته فى هذا السفر الشاق الطويل هو السيد عمر المختار ، فسافر الى السودان صحبة أستاذه فى أواخر سنة السيد عمر المختار ، فسافر الى السودان صحبة أستاذه فى أواخر سنة ١٣١٧ وكان محل ثقته ومعقد آماله . وكان السيد المهدى معجبا به ،

وكان يثنى عليه بما هو أهله حتى كان يقول: «لو كان عندنا عشرة مثل عمر المختار لا كتفينا بهم ». و ولاه السيد الهدى في السودان شيخا لزاوية «كاك » واستمر بالسودان نائبا عن السيد المهدى وقائما ببث الدعاية الاسلامية وتعليم أولاد المسلمين الى أن رجع الى برقة سنة ١٣٢١ وتولى شيخا لزاويته القصورة للرة الثانية واستمر يدير شؤونها الى سنة ١٣٢٩ حيث احتل الطيان بنغازى فكان أول من لى نداء الوطن و باشر الجهاد بالسيف والمدفع

#### جهاده لانقاذ الوطن

هاجم الاسطول الايطالي مدينة بنغازي يوم الار بعاء ٤ شوال سنة ١٣٢٩، وأطلق عليها مدافعه صباح يوم الخيس الذي بعده، وهب الناس للدفاع عن وطنهم ولرد هذا الاعتداء الفظيع الذي لامبر رله، وجاء سكان البادية بخيلهم و رجلهم ليقفوا الى جنب اخوانهم سكان مدينة بنغازي للدفاع عن الوطن. وما فتي الاسطول الايطالي يرسل صواعقه على مدينة بنغازي حتى احتلها الجند الايطالي وخرجت القوة العثمانية والمجاهدون الوطنيون الى ضواحي المدينة حيث لا تصلهم قتابر الاسطول (١)، وهناك أقاموا خط الدفاع وكونوا لأنفسهم جبهة وقفت دون تقدم العدو لسنوات عدة

<sup>(</sup>١) القنابر جمع قنبرة وهي قذيفة المدفع.وقد رسمناها قنبرة بالراء تبعا لاختيار الأمير شكيب أرسلان، فانه رجح أن المناسب للاستعمال العربى هو « قنبرة » لا « قنبلة »

وكان في مقدمة رؤساء القبائل الوافدين للدفاع عن الوطن السيد عمر المختار، وكانت له وقائع مشهودة ومواقف محمودة و بلاء في العدو عن معه من المجاهدين أكسبه رضاء القواد الأتراك و رؤساء الجيش، وكانت المنطقة التي يتولى حراستها السيد عمر المختار أمنع من جبهة الأسد

#### السيدعمر وعزيزبك المصري

ونكتفى أن نورد هنا ماذكره الأمير شكيب أرسلان بشأن النزاع الذي حصل بينه و بين عزيز بك المصرى

قال الامير شكيب في حاضرالعالم الاسلامي ج ٢ ص١٧٤ و ١٢٥ الطبعة الثانية ما نصه:

«ولما نشبت حرب البلقان ألح الأتراك على أنور بالرجوع الى الاستانة فرجع مكرها وسلم القيادة الى عزيز بك المصرى الذى واصل قتال الطليان. ثم لما عقدت الدولة الصلح مع ايطاليا سنة ١٩١٧ رأى عزيز بك نفسه مضطرا الى ترك القتال فسحب العسكر النظامى الذى كان فى برقة وكانوا زهاء أر بعمائة وأخذ الا سلحة التى أمكنه أخذها وسار قاصدا الحدود المصرية . وهو بهذا لم يعمل الا بحسب الأصول الدولية ، ولكن المجاهدين السنوسيين نقموا عليه أن عطل المدافع التى بقيت عندهم ودفن القراطيس والقذائف فى الارض ، وهذه روايتهم التى ر ووها لجميع الناس وحر روها وقدموها الى الاستانة والله أعلم بها

ثم ان عزيز بك أبي أن يسلم العرب البنادق التي مع عسكره وذلك وفقا للاصول الحربية التي تقضي بعد انعقاد الصلح بين تركيا وايطاليا أن لايسلم العسكر العثماني أسلحته لأعداء ايطاليا. ولكن العرب لم يقبلوا هذا العذر أيضا ، ولم يفهمواكيف أن الدولة بعد أن عقدت الصلح مع ايطاليا مكرهة مرغمة بسبب حرب البلقان تعود فتسحب هذه القوة الضئيلة التي كانت باقية لها في برقة ثم تأبى أن تترك لهم البنادق التي كان يحملها الأر بعمائة عسكرى الذين مع عزيز بك، ولذلك أصروا على عزيز بك في تسلمهم البنادق وبدأوا أولا معه بالجدال وانتهوا أخيرا الى الجلاد ، فوقعت حادثة مؤسفة مؤلمة نرى من واجبات الأمانة التي تلزم المؤرخ عند ذكر الوقائع ألا ندعها مسكوتا عنهاكيف كان الخطأ فيها. وذلكأن الأعراب بجهلهم عند ما قطعوا أملهم من تسلم البنادق بالرضى أطلقوا الرصاص على العسكر العثماني وكان قد خيم في دفنة غربي السلوم ولم يبق الا أن يصل الحدود، ولعلهم قتلوا أو جرحوا بعضامن العسكر، فأمر عزيز بك بمقابلتهم بالمثل فنشبت معركة سقط فيها أكثر من ستين قتيلا من العرب و بضعة عشر قتيلا من الجند . وعند ذلك امتد صريخ العرب بعضها الى بعض وأقبلت من كل صوب تريد الانتقام من عزيز بك وعسكره. وهذا كله في دفنة والاراضي المسهاة بالبطنان. وأخذت العرب تجتمع لمهاجمة الجند النظامي . وكان السيد أحمد الشريف السنوسي في الجبل الأخضر وقد سفر الجوبينه وبين عزيز بك المصرى بسبب

سحب هذا العسكر النظامي وتخليته لبرفة، ولكنه لم يكن ليرضي بأن تكون النهاية قتل المسلمين بعضهم بعضا وأن يوقع العرب بجند الدولة التي كانت تحافظ على بلادهم . فأرسل السيد السنوسي الأكبر الشهيد السيد عمر المختار لتلافي الشر ومنع الأعراب من الهجوم، فقطع عمر المختار مسافة أر بعة أيام في يوم واحــد مواصلا الاغــذاذ الى أن أدرك العرب قبل هجومهم ، فحجر الشر وأبلغهم مافي مقاتلة عسكر الدولة من الفضيحة والشماتة وسوءالقالة وسدأ بواب عواطف الدولة على عرب طرابلس، ومازال بهم حتى أقنعهم بأمر السيد السنوسي أن يتركوا ثأرهم ويعدوا هذه الواقعة كأنها لم تكن ، وفي مقابلة ذلك أخذلهم ، فيما سمعت ، البنادق التي كانت مسألتها هي سبب الشر الذي وقع . ولكن عزيز بك على المصرى وصل الى مصر ثم الى الاستانة وقد امتلاء صدره وغرا على السنوسية كم أنهم هم أيضا قدموا الشكوى بحقه الى الدولة بعد أن صار أنو ر ناظرا للحربية ، واتهموه بأشياء كثيرة أحالته الدولة من أجلها الى المحاكة ثم خلت بعد ذلك سبيله بشرط أن يغادر تركيا الى مصر وطنه في خبر ليس هذا محله لأنه يتعلق بموضوع الحركة العربية على تركيا أكثر نما يتعلق بطرابلس الغرب »

وقد استمر السيد عمر فى جهاده الى أن عقدت معاهدة الزويتينة بين الانجليز والطليان من جهة ، و بين السيد ادريس من الجهة الأخرى و وضعت الحرب أو زارها فى برقة فرجع السيد عمر الى بيته واشتغل بشؤ ونه الخاصة

# كيف وقعت معاهدة الزويتينة?

في سنة ١٩١٦ أوفد السيد ادريس \_ وكان اذذاك مقما باجدابية. بالنيابة عن السيد أحمد في حكم برقة \_ السيد عمر المختار والشيخ خالد الحمرى والشيخ ابراهيم المصراتى وكلفهم بالاتصال بمعسكر نورى باشا الذي كان وقتئذ ناز لا بالبطنان على مقربة من خليج البنبة لينصحوا له بعدم الحركة مرة أخرى على الحدود المصرية ، وليراقبوا حركات ورى باشا العسكرية بحيث لا يسمحون له باستمرارها ضد الانكليز . وكانت حالة المعسكر سيئة وفي أشد الاحتياج . وكان قد وصل الى السيدادريس بطريق الغواصة نحو سبعين ألف جنيه تركى من الحكومة العثمانية وأساحة وأشياء أخرى لتوصيلها الى نورى باشا فأخذها لنفسه . فرأى نورى باشا أن أعمال السيد ادريس هذه تقتضي الذهاب اليه والتفاهم معه مشافهة ، فذهب اليه ومعه الاستاذ عبدالرحمن عزام ومحمد بوجبريل واجتمعوا به في اجدابية \_ وكان ذلك في أوائل صيف ١٩١٦ \_ ليسووا معه هذه المسائل. و بقي السيد عمر ومن معه في معسكر نو رى باشا في انتظار أوامر السيد ادريس. ولما وصل نورى باشا ومن معه الى اجدابية لم يستطيعوا التفاهم مع السيد ادريس، وظهر منه التمسك برأيه

فی وجوب عدم تجدید الهجوم علی الحدود المصریة ، وعدم تسلیم أی شیء مما جاءت به الغواصة مما ذکرناه آنفا باسم نوری باشا

وقبل مغادرتهم لأجدابية جاء وفد من الانكليز والطليان فيه الكولونيل طولبت الانكليزى والكولونيل دبيتا الطلياني ومعهم أحمد بك حسنين والسيد محمد الادريسي وابنه الميرغني ، فالتقي بهم السيد ادريس في الزويتينة ، وكانت مهمة هذا الوفد مفاوضة السيد ادريس في ما يتعلق بعدم الهجوم على الحدود المصرية من ناحية الانجليز ، وايقاف الحرب في برقة من ناحية الطليان . فدعا معهالاستاذ عبد الرحمن عزام ليشترك معه في مفاوضة هذا الوفد

وكانت فكرة الاستاذ عبد الرحمن عزام هي استمرار الحرب في برقة ضد الطليان واستئناف الهجوم على الحدود المصرية ضد الانكليز، فأظهر التشدد في المفاوضة مع الوفد وسعى لاحباطها بكل الوسائل رجاء أن تفشل و يستأنف القتال. ولكن هذا التشدد من الاستاذ عزام لم يرق في نظر السيد ادر يس، وكان على خلاف رغبته في بجاح المفاوضات، فأعاد الاستاذ عبد الرحمن عزام الى أجدابية، وعقد مع الوفد معاهدة الزويتينة بنفسه بدون استشارة ممثل الحكومة العمانية في برقة وهو نورى باشا اذ ذاك، وترتب على هذه المعاهدة كل سياسة المعاهدات في برقة ، سواء في عكرمة أو الرحمة أو بو مريم ، وسياسة المهادنة للانكليز والطليان ، بعد هذا أو الرحمة أو بو مريم ، وسياسة المهادنة المانكيز والطليان ، بعد هذا

عبد الرحمن عزام الى مصراتة لاستئناف القتال هناك باسم الحكومة العثمانية ، وتفرق جيش نورى الذى أشرنا اليه آنفا بما فيه من الضباط والعساكر المصريين والطرابلسيين والأتراك ، واستحال تجديد الهجوم على الحدود المصرية وكان غرضا أساسيا لوجود نو رى باشا فى برقة ، و بهذا ازداد سوء التفاهم بين الحكومة العثمانية والسيد ادريس ، وجر كذلك الى سوء تفاهم عظيم بينه و بين ابن عمه السيد أحمد الشريف الذى ظل مواليا لفكرة الجهاد وللدولة العثمانية الى أن توفى عليه رحمة الله (١)

<sup>(</sup>١) توفى السيد أحمد الشريف بالمدينة المنورة قبيل ظهر يوم الجمعة ١٤ ذى القعدة سنة ١٣٥١

## العدعمرنى الجبل الاخضر

هذا الدور من أهم أدوار السيد عمر فى الحرب الطرابلسية وأشقها . وقد تقدمته أحداث رأينا من المناسب الاشارة اليها لما لهما من الأثر الواضح فى الحرب الطرابلسية

كان قدحصل جفاء بين أهل برقة وطرابلس منشؤه الخلاف القائم بين السنوسية و رمضان بك السويحلي (١) أدى الى وقوع حوادث بين الطرفين

(١) قددهبالناس في أسباب هذا الخلاف مذاهب تختلف بحسب ماوصل الى علم كل من الناحية التي اتصل بها . و نحن نذكر هناأصح ما اتصل بنامن أوثق المصادر

لما وقع الصلح بين الحكومة العثمانية وايطاليا بشأن طرابلس سنة ١٣٢٠ وانتهت الحرب في طرابلس لم يرض السنوسيون بهذا الصلح واستمروا على الحرب في برقة . وقد أرادوا أن تستأنف الحرب في طرابلس فأرسلوا السيد صفى الدين الى سرت ، وكان من ضمن أعماله أن أغار على ابل مصراتة وأخذها بحجة أن أهلها « متطلينون »

وقد أخذ رمضان بك السويحلي يفكر في الاتصال بالسيد صفي الدين منذ أن سمع بقدومه الى سرت. ولما وقعت الاغارة على ابل مصراتة اتخذ هذا الحادث وسيلة الى تنفيذ فكرته، وطلب من الحكومة أن بذهب الى السيد صفى الدين ليتفاهم معه في ارجاع الابل فأذنت له وذهب

وقد رأى محبو الاصلاح من الطرفينأن يسعوا في الاتفاق وازالة ما علق بالنفوس . وما ان ابتدأوا سعيهم حتى وجدوا ميلا من الطرفين سهل عليهم مهمتهم ، فتألف وفد برقة من الشيخ صالح الاطيوش ، والشيخ نصر الاعمى ، والشيخ خالد القيصة ، والشيخ صالح السنوسي بن عبد الهادى البراني

في أر بعين فارسا. و وجد الناس من ذهاب رمضان مشجعا لهم على الالتحاق بالسيد صفى الدين فالتحق به أناس كثير ون وسرت في الناس روح النشاط الى الثورة وأخــذ بعض الناس السلاح من الحكومة الايطالية بحجة المحافظة على أموالهم من هؤلاء المغيرين. و بعد وصول رمضان بك السويحلي الى السيدصفي الدين بيومين هجم الايطاليون على السيد صفى الدين وحصلت معركة اشترك فيها رمضان بك ومن معه وقتل فيها بعض رفقائه وجرح أخوه أحمد بكوآخرون. وقد خاف رمضان بك أن يسبقه الخبر باشتراكه في المعركة الى ايطاليا فتقتل أهله واخوته في مصراته ، فأسرع بالرجوع اليها . ولما سأله الطليان عما وقع أنكر حضوره المعركة وأكد لهم أنه وصل بعدها بيومين وأنرفقاءه أنما تخلفوا لأجل تخليص الابل من المجاهدين لأنهم اقتسموها قبل وصولهم، وأنه لم يمت ولم يجرح منهم أحد، وقد استدعته حكومة طرابلس لتسأله عن هذا الحادث فأجابها بما تقدم. وقد تغير نظر الطليان بعدهذا الحادث الى رمضان، واعتقدوا أن له تأثيراعلى السنوسية فكلفوه بأن يذهب على رأس جيش لمحاربة صفى الدين ان أبى الصلح وهددته بالنفى الى ايطاليا ان لم يفعل. فرضى بذلك واعتزم أن يستعمل هذا الجيش ضد الايطاليين ، وتألف

وتالف وفدطرابلس من أحمد بك السويحلى ، والاستاذ عبدالرحمن عزام ، وعمر أبى دبوس ، ومحمد نو رى افندى السعداوى ، والشتيوى ابن سالم ، والصويعى الخيتونى ، والحاج صالح بن سلطان

واجتمع الوفدان في سرت في شهر جمادي الاولي سنة ١٣٤٠ و بعد

هذا الجيش من أكثر القبائل الطرابلسية ، وكان رمضان بكر ئيسا على مصراتة ، وعدد هذا الجيش أر بعة عشر ألفا بر ياسة الكولونيل امياني. وقد استغرق وصول الجيش الى سرت بعداجتهاعه بحوستة أيام اتصل في أثنائها رمضان بك بالسيد صفى الدين وأفهمه أنه مصمم على محار بة الطليان. وقد رفض السيد صفى الدين ما عرض عليه من الصلح بناء على هذه الفكرة. ونشبت المعركة بين الفريقين وانتقض رمضان بك على الطليان و ركب أقفيتهم فانهزموا شر هزيمة. وهذه الواقعة تسمى «واقعة القرضابية» وكانت يوم الخيس ١٥ جمادى الاولى سنة سهي

الى هنا يرى القارئ أن علاقة رمضان بك بالسادة السنوسية علاقة مودة وتعاون وتناصر ، وأنه هو البادىء بطلب مودتهم والانضام اليهم فى قتال العدو . وما كاد خبر هذه المعركة يصل الى مصراتة وأن رمضان بك انضم الى السيد صفى الدين حتى انبرى الطليان الى أهالى مصراتة فملاؤوا بهم السجون وأرسلوا أعيانهم الى ايطاليا ، ولم تخف على رمضان بك مثل هذه الأعمال فأراد الرجوع الى مصراتة لينقذ أهلها فلم يأذن له السيد ، وكان رمضان بك أخذ أكثر الغنائم ، وأخذ يماطله وقصده أن يترك له وكان رمضان بك أخذ أكثر الغنائم ، وأخذ يماطله وقصده أن يترك له

أن بحثوا أسباب الحلاف وما أدى الى هذا الشقاق رأوا أن التمادى فى مشل هـنه الحال مضر بمصلحة الطرفين ومؤد بالبـلاد إلى مصير سيء، واتفق الفريقان وزال كل خلاف وعادت المياه الى مجاريها ، وأبدى كل من الفريقين رغبته فى توحيد الـكلمة بين القطرين بعد أن اقتنعوا أن

ما أخذه من الغنائم ، وبعدستة أيام نفدصبر رمضان بك فترك للسيد أكثر ما أخددمن الغنائم وذهب الى مصراتة لانفاذ أهلهامن بدالا يطاليين. و بعد مناوشات تمكن من حصر الايطاليين فيها خمسة وعشرين يوما ، ثم جاءوا بقوةعظيمة وفكوا الحصارعن أنفسهم بعدمعركة دامت ثلاث عشرةساعة استشهدفيها ١٢٠ شهيدا ، وترك الطليان مصراتة بكل مافيها من معدات وسلاح وأرزاق وكانت غنائم لاتحصى ، واستتب الامر في مصراتة لرمضان ثماتتقل السيدصفي الدين الى ارفلة وفرض على أهلها الضرائب وأخذكل ماغنمودمن الطليان في بلادهم حتى جلاعبدالنبي وغير دمن أعيانهم الى مصراتة. ولكنهذا لم يمنع رمضان أن مدعو السيدصفي الدين الى زيارة مصراتة فدعاه واحتفل بمقدمه وأكرمه غاية الاكرام. ولكنه لم يلبث أن ابتدأ في تمثيل الدور الذي مثله في اور فلة ففرض الضرائب على الجمل ٥٠ فرنكا، وعلى البقرة ٥٠ فرنكاو أمر بأخذالز كاذمن الغنم، وطلب أن يسلم اليه كل ماخلفه الطليان في مصر اتة من مؤن وذخائر وهوشي الا يحصى كثرة. فعارض رمضان بك في فرض الضرائب بحجة أن الناس لم تبق الحرب عندهم شيئا، ومن كان منهم في صف القتال مؤونته على نفسه فلا داعى الى فرض الضرائب. أما الزكاة فلابأس من أخذها. وأما تسلم الغنائم فهذاشيء غير بمكن لأن البلاد في حاجة اليها، وهي في ضهانة هيئة منتخبةمن أعيان مصراتة وأغنيائهم ولايصرف منهاشيء الاباذن الحكومة هذا التوحيد يكسب البلاد قوة مزدوجة أمام العدو المهاجم. ثمذهب كل الى وطنه يعمل لجمع الكلمة

وهم مسئولون عنهاأمامها . فلم يقتنع السيدصفى الدبن بهذا واستمر على مطالبه واستمر رمضان بك في معارضته

ومنهانشأ الحلاف بين رمضان بك و بين صفى الدين . وانضم بعض الناس الذين كانو اينازعون رمضان بك الرياسة الى السيدصفى الدين ، وأصدر أمره بأن رمضان بك «مهجور» على عادة السنوسية فيمن غضبوا عليه . واستدالحلاف بين الفريقين ، فاجتمع الناس فى يوم وخطب فيهم السيد صفى الدين وقال لهم انى هجرت رمضان بك وعزلته من وظيفته ، فأجابوه بلسان واحد : لا ترضى بعزل رمضان بك ، ولاحاجة لنابالسنوسية فى بلاد ناو يجب أن تخرج منها فى هـذا اليوم ، فلم يسع السيدصفى الدين الاالحر وجوقصد أور فلة خير جمنها فى هـذا اليوم ، فلم يسع السيدصفى الدين الاالحر وجوقصد أور فلة حيث يقيم وكيله أحمد التواتى ولم يلبث السيد أن جاء الى ترهونة وأرسل الى أعيان وعلماء الجهة الغربية (النواحى والزاوية وغيرهما) فضروا وكان ظاهر الدعوة الزيارة ولم يعلمهم بما انطوت عليه نيته من محار بقرمضان بك، واجتمع الدعوة الزيارة ولم يعلمهم بما انطوت عليه نيته من محار بقرمضان بك، واجتمع الدعوة الزيارة ولم يعلمهم بما انطوت عليه نيته من محار بقرمضان بك، واحتمع الدعوة الزيارة ولم يعلمهم بما انطوت عليه نيته من محار بقرمضان بك، واحتمع الدعوة الزيارة ولم يعلمهم بما انطوت عليه نيته من حار بقرمضان بك، واحتمع الدعوة الزيارة ولم يعلمهم بما انطوت عليه نيته من حار بقرمضان بك، واحتمع يقدم اليهم فتوى مصدرة بقول الشاعر :

أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب مضمونها أن رجلاعصى الحكومة السنوسية وأهان الأشراف هل يقتل أملا ؟ فاستغرب الناس هذه الفتياء ثم فيه هوا أخيرا أن القصود بهار و ضان بك فقالوا للسيد يجب أن تتصل بر مضان بك فان وجدنا الحق معه فنحن لانحار به ، وان وجدناه ظالمار جعنا الى بلاد ناوأرسلنا اليك رجال الحرب لانناجئناللزيارة

و بينها كان الوفدان مجتمعين في سرت احتلت ايطاليا مصراته واستؤنفت الحرب. وفي جمادي الآخرة من السنة المذكورة حصلت هدنة بين الطليان

فقط، فأصر التواتى على محاربة رمضان بكومنعهم من الذهاب اليه، وأخير اتوسل الشيخ سوف والشيخ عمر المنصورى وسلطان بكابن شعبان وغيرهم بحجة زيارة سيدى عبدالسلام فأذن لهم واجتمعوا فى زيارتهم برمضان بكفاقتنعوا بوجهة نظره، وأن الذي أحدث هذه الفتنة هو أحمد التو اتى على حساب السيد صفى الدين، ومماقاله لهم رمضان بك: انى مستعدلتور يدكل ما يلزم السيد صفى الدين من أرزاق على شرط أن يتخذله جبهة أمام العدو. ولماعرضواهـ ذاعلى السيدصفى الدين رفضه وأصرعلي محاربة السويحلي، فرجع الاعيان كل واحد الى بلاده وهاجم رمضان بك السيدصفي الدين فانسحب هذا الى ترهونة ومنها الى أورفلة فلحقه رمضان بكُ هناك وأجلاه عنها ، وقبض على أحمدالتواتي فقتله . وترتب على هذا أنمنع رمضان بك السيدأ حمد من دخول مصراتة حينها منعه السيدادريس من البقاء في برقة بعد أن لم يو فق في هجومه على الحدود المصرية . وقد حاول نورى باشا اقناع رمضان بك بدخول السيد أحمد مصراتة وأنه يفيد الحركة سياسياوأدبيا ، وقدأيده الاستاذعبد الرحمن عزام في هذه الفكرة ، ولكن رمضان بكأصرعلى فكر دخوفامن وقوع مثل ماوقع مع السيد صفى الدين.

واستمرتهذه الحال السيئة الى جمادى الاولى سنة ١٣٤٠ حيث اجتمعت الوفود في سرت و زال كل خلاف كهاذكرنا آنفا

هذدهی أسباب الخلاف ذكر ناها بكل اختصار وللنصف أن يحكم لمن شاء وعلى من شاء

والطرابلسيين وشرعوا في مفاوضات (١) للوصول الى اتفاق يكفل الراحة للطرفين . وفى أثناء المفاوضات رأت هيئــة الاصلاح المركزية أن تعــين أميرا تنفيذا لما قرر في مؤتمر غريان لتكون ايطاليا أمام الأمن الواقع. ولما لم يكن من المكن اذ ذاك أن تفكر الأمة في انتخاب غير السيد ادر يس السنوسي ــ لأن أهل برقة ماكانوا يخضعون لغير السنوسيين ، ولأنه كان مهيأ لها بنصب ايطاليا اياه أميرا على دواخل برقة بمقتضي معاهدة الرحمة سنة ١٩٢٠. لهـذالم يكن بد لسكان طرابلس أن تتجه رغبتهم اليه خصوصا في ذلك الوقت العصيب الذي اشتدت فيه وطأة العدو عليهم والذي لايتسع للتفكير فيغيره \_ انتخبت الهيئة المذكورة السيد ادر يس أميرا وأبلغت المفاوض الايطالي ذلك الانتخاب، ولما أبلغه الى حكومته رفضته ، وأصر الطرابلسيون على تنفيذه وأصر الطليان على رفضه ، فكان الصخرة التي تحطمت علمها آمال السلم ، واستؤنفت الحرب يوم الجمعة من أواخر شعبان سنة ١٣٤٠ وأرسل الطرابلسيون وفدا (٢)

<sup>(</sup>۱) تعرف هذه المفاوضات بمفاوضات «بئرعبازه» وهو مكان الى جنوبى مدينة طرابلس بنحو ثلاثين كيلو مترا. وكان المفاوض من ناحية الحكومة الايطالية بيله وترجمان الوالى ، ومن ناحية الحكومة العربية هيئة الاصلاح المركزية برياسة أحمد بك المريض

<sup>(</sup>۲) يتألف هذا الوفد من الشيخ محمد بن حسن ، والشيخ محمـود المسلاتى ، والشيخ الطاهر الزاوى. وكانت علاقة السيد ادريس بالطليان اذ ذاك علاقة حسنة . وبعد أن أفهم السيد ادريس الوفد أن الزيارة ستتأخر الى أن تتحسن صحته سافر

الى السيد ادر يس فى اجدابية يطلبون قدومه اليهم لمبايعته بالامارة ، فوصلها فى شوال سنة ١٣٤٠ وتقابل معه وأبلغه دعوة الأمة الطرابلسية لمبايعته ، فاعتذر عن الذهاب بأن صحته لا تساعده على الذهاب فى فصل الحروأخر اجابة الدعوة الى فصل الحريف وبرودة الجو ، فرجع الوف الى مصراتة . فى أواخر ذى القعدة من السنة المذكورة . وفى صفر سنة ١٣٤١ أرسلوا اليه وفدا آخر يحمل كتاب البيعة فوصل اجدابية فى ربيع الأول وقدم اليه كتاب البيعة فقبلها بعد أن قطع على نفسه العهد بأنه يقف حياته على خدمة الوطن. وهذا نص كتاب البيعة، ويليه نص كتاب البيعة ويليه نص كتاب البيعة،

الى المرج وقال انه يريد مقابلة وزير المستعمرات للمذاكرة معه فى شؤون الوطن. وفى آخر اليوم الذى سافر فيه أبلغ السيدصفى الدين الوفد على لسان السيد الرضا \_ وكيل السيد ادريس وكان حاضرا \_ أن السيد ادريس سافر لمفابلة وزير المستعمرات وهو يرجو الوفد ان ينتقل من اجدابية الى « الطبيل » \_ مكان شرقى أجدابية على مسافة ساعتين لاشي فيه الا الرمال تذروها الرياح على من نزل فيه \_ نظرا لما بينه وبين ايطاليامن الاتفاق ، ووجود الوفد بأجدابية مضر بهذا الاتفاق . وظل الوفد فى الطبيل فى انتظار جواب من السيد ادريس ، وبعد نحو ه ١ يوما جاءه جواب مع الشيخ صالح الاطيوش يصرح فيه للوفد بالسفر وهو على عهده في الزيارة حينما مع الشيخ صالح الاطيوش يصرح فيه للوفد الى مصراتة



السيد ادريس السنوسي

|   | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| ` |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

# نص كتاب البيعة

الى سمو مولانا الائمير الجليل السيد محمد ادريس حفظه الله ورعاه نحية تليق بالمقام الرفيع والجناب الاسني المنيع. و بعد فأنه غير خاف على سموكم أن الخلاف لم يزل قائما بيننا و بسين الحكومة الايطالية . ذلك لأنها وجهت عزمها الى العبث بجميع حقوقنا شرعيها وسياسيها واداريها . وجعلت من قوتها مبررا للتصرف في مصيرنا وحقوقنا الطبيعية ، ونحن خير أمة أخرجت للناس لانتحمل ضما، ولا نرضي أن تضمحل شريعتنا، ولا أن يتطرق الخلل الى ديننا القويم كائنا ما كان ، الأمر الذي حملنا على ركوب الأخطار واقتحام الحروب المتوالية ، معتمدي على قوة الحق الى أن نظفر بتحقيق أمنيتنا القومية الا وهي تأسيس حكومة دستورية يرأسها أمير مسلم جامع للسلطات الثلاث الدينية والسياسية والعسكرية ، مع مجلس نيابي تنتخب الأمة أعضاءه ، و بهذا يسلم وطننا و يتمأم ديننا وتصلح أحكام قضاتنا، و يحفظ شرعنا وعنعنة تاريخنا الباهر. وهذالاينافي مآندعيه ايطاليا وما دأبت عليه في خطب رجالهـا من انها لم يحتل ديارنا بنية الاستعمار ، وأنما ساقتها دواعي السياسة الدولية في البحر التوسط. ولوكانت صادقة في دعواها هـذه لما عرضت بـلادنا للخراب بتوالي

المهاجهات واستعمال دهائها وقدرتها للتفريق والفوضى . وقد حاولت فصل الأمة بعضها عن بعض بطرق مختلفة وابى الله الاأن يجمع كلة القطرين الشقيقين بأن يلتفا حول أمير واحد يرضيانه .

وحيث كان سموكم من أشرف عائلة وأكرم بيت مع ما تجمع فى ذاتكم الشريفة من المزايا العالية والأوصاف الجليلة فان «هيئة الاصلاح المركزية »الحائزة للوكالة المطلقة من «مؤتمر غريان» الذى يمثل الامة الطرابلسية بانتخاب واقع منها قد وجدت فى سموكم أميرا حازما قادرا على جمع الامة حائزا للثقة العامة محبوبا، فهى لذلك تبايع سموكم أميرا للقطرين طرابلس و برقة على أن تقودهما الى ما يحقق أمانيهما الشريفة الاسلامية المنود عنها

على أن مبايعتكم كانت مضمرة في كل نفس منذ وقع الاتحاد بين مندو بي القطرين في «سرت» وكان السبب في تأخير تحقيقها طواري الحرب التي طوحت بكل واحد من أعضاء الهيئة ورجال القطر في منطقة شاسعة من المناطق الحربية

و بهذه المبايعة ان شاء الله أصبح سموكم الأمير المحبوب للقطرين المباركين . ومتى سنحت الفرصة عند تشريفكم ايانا حسب رغبة الأمة تقام لكم مظاهر هذه البيعة في موكب لائق بسموكم .

والله سبحانه وتعالى عدكم بروح من عنده و يجعل البركة في البيت في ٣ ذي الحيحة سنة ١٣٤١ احمد المريض عبد الرحمن عزام(١)

السنوسي المؤسس على التقوى والصلاح. رئيس هيئة الاصلاح المركزية مستشار هيئة الاصلاح المركزية

#### الأعضاء:

عثمان القيزاني عمر بودبوس محمد صادق بن الحاج محمد مختار كعبار محمد فيكيني الصويعي الخيتوني

معجمل بن عمر بشبر السعداوي حسين بنجابر مجمد فرحات عبد الرحمن زبيدة محمد التايب سالم البحباح

(١) كثيرمن الناس لايعرف سبب مجىء الاستاذ عبدالرحمن عزام الى طرابلس ، وهانحن نر ويه اليهم كما وقع . كان الاستاذ عبد الرحمن عزام طالبا في لندن. وفي ٢٤ يونيو سنة ١٩١٤ عقد مؤتمر وطني في جنيف فذهب لحضوره مندو با عن الطلبة المصريين في لندن. وفي أثناء انعقاد المؤتمر أعلنت الحرب العامة ، فاتجهت أنظار المؤتمرين لانتهاز فرصة الحرب للعمل على استقلال مصر . وقد رأى بعض المؤتمرين سفره الى مصرللعمل على معاونتهم ماليا ليمكنهم القيام بعملهم. و بعد أن وصل الى مصر أرادأن

الأعيان:

محمد الديب

محمد سوف

عمر ضياء

على بوحبيل

أحمد الشتيوي

فرحات القاضي محمد القرقني أحمد السني البغدادي بن معيوف محمد الصغير المريض

محمد سعدون قائد الجيش الوطني

يخرجمنها فمنعه الانجليز، وأنذر وه بأن لا يغادر البلاد وأن يثبت وجوده كل يوم لدى البوليس . فأخذ يعمل الخروج من مصر الالتحاق بالاتر الداعد الانجليز والعمل معهم على تخليص مصر من يد الانجليز حتى استطاع الهرب الى حدود مصر الغربية في ديسمبرسنة ١٩١٥ واشترك في الهجوم الذي قام به الأتراك والسيد أحمد السنوسي على الانجليز في مصر . ولما فشلت هذه الحركة بقى في برقة مع نورى باشا لا نتهاز الفرصة لتجديد الهجوم ثانية . ولكن اتصال السيدادريس السنوسي بالانجليز والطليان وعقده معاهدة الزويتينة حال دون ذلك انظر في أواخر سنة ١٩١٦ لاستئناف الحرب هناك باسم الحكومة العثمانية . واتصل الاستاذ عبد الرحمن عزام برمضان بك السويحلي وصار من أكبر واتصل الاستاذ عبد الرحمن عزام برمضان بك السويحلي وصار من أكبر أعوانه وأعز أصدقائه ، ثم سافر مع نورى باشا الى الاستانة في اغسطس سنة أعوانه وأعز أصدقائه ، ثم سافر مع نورى باشا الى الاستانة في اغسطس سنة وفينه لترتيب أعمال عسكرية وارسال الاعانة ومهمات الحرب الى طرابلس

# نص الرد على كتاب البيعة

من خادم الماة الاسلامية محمد ادريس المهدى السنوسى الى أصحاب السعادة رئيس هيئة الاصلاح المركزية وأعضائها وعموم الموظفين و رؤساء الجيوش وكافة الأعيان والأهالى الطرابلسيين

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

و بعد فقد تناولت بيد الشكر عريضتكم التي أظهرتم فيها رغبتكم الخالصة في تحقيق غايتكم التي أجمعتم عليها في مؤتمر غريان، وجاهدتم لها

بطريق الغواصات . ثم استدعته لتنفيذ السياسة التي أشار بها عليها في طرابلس و برقة ، وعينته مستشارا عاما للقيادة العليا الافريقية ، ثم عاد الى طرابلس في مارس سنة ١٩١٨ مع البرنس عثمان فؤاد ابن الامير صلاح الدين ابن السلطان مراد الذي عين قائدا اعلى للقوات الافريقية . واستمر يعمل على تنظيم الحركة الوطنية في طرابلس الغرب وايجاد جيش منظم . وكان العامل الاكبر في تغذيتها بالروح العصرية والأفكار الحديثة . وهو الرجل الوحيد الذي استطاع أن يتغلب على كثير من الخلاف الذي كان يقوم بين الرؤساء . وقد أبدى من اللباقة وحسن التدبير ماحاز به رضاء الأمة الطرابلسية التي لن تزال ترددذ كره بخير كلا رددت ذكر جهادها الوطني

جهادا صادقا بالأنفس والثمرات في شخصي فأخذتها داعيا اللهأن يحقق آمال هذه الأمة و يكلل مساعيها كلها بالنجاح

ولما كان اتحاد الوطن وسلامته هما الغاية التي طالما سعيت اليها وجدت من واجبى أن أتلقى طلبكم بالقبول، وأن أتحمل المسئولية العظمى التي رأت الأمة تكليفي بها، فعلى إذن أن أعمل بجد معكم. ولكن لاتنسوا أنني بغير اقدامكم وجدكم لاقدرة لى على شيء

انى أعلم أن الحياة الخالدة هى للامم لا للافراد ، وكذلك الأعمال العظيمة الباقية هى التى تنصرف الى صالح الجميع، فلذلك أدعوه سبحانه وتعالى أن يهدينا الى كل عمل ثمرته للائمة

ان من حق كل شعب أن يسيطر على شؤونه ، والناس منذ نشأوا أحرار . وقد أظهر شعبنا في كل أدواره مقدار محبته للحرية فدفع مهورها غالية فلا يصح لأحد أن يطمع في استعباده والاستبداد بشؤونه

لقد اشترطتم على الشورى وهي أساس ديننا وسأعمل على قاعدتها. هذا وقد رأيت أن أقر الأمور على ماهى عليه حتى تجتمع جمعية وطنية لوضع نظام البلاد ، فلذلك أكل الى الهيئة المركزية لما أبدت من الحية والعدل والدراية أن تستمر على ادارة شؤ ون القطر الطرابلسي ، ولى الثقة العظيمة في حكمة رئيسها البطل الحازم احمد بك المريض و رفقائه والرؤساء الكرام الذين أيدوا مساعى الهيئة الملية أن يتحملوا مشاق المسئولية بصبر لتثبيت دعامم البناء الوطنى الذي شيدوه

وآسأله تعالى أن يمد الجميع بعنايته وأن يثبت الأقدام ويقهر الأعداء. ويمن بالنصر الموعود إنه على مايشاء قدير

فى ٢٢ ربيع الأول سنة ١٣٤١ الامضاء

محدادر يسالمهدى السنوسي

وما لبث بعد وصول كتاب البيعة اليه وقبولها أن ترك البلاد وسافر الى مصر بحجة أنه مريض ويريد أن يعرص نفسه على الأطباء

فقد غادر أجدابية في اليوم الثاني من جمادي الاولى سنة ١٣٤١ وفي يوم ١٣ منه وصل الى جالو ، ثم أخــذ طريق الصحراء الى الجغبوب فوصلها يوم الجمعة ٢٤ منه. وفي يوم ٣٠ منه وصل الى سيوة. وفي يوم ٤ جمادي الآخرة وصل الى مطروح .وفي يوم ٨ منه وصل مريوط واستقل قطارا خاصا أعدته له الحكومة المصرية اكراما له . وفي الساعة الثالثة والربع من مساء يوم السبت ١٠ منه وصل القاهرة واستقبل فيها استقبالا في من أهل الفضل في مصر و رؤساء العرب فيها ووجهائهم، ومن أدباء السوريين والعراقيين والفلسطينيين، وأرسل جلالة الملك فؤاد مندوبا خاصا لمقابلته وفتح له الباب الملكي ، وأكبرته الأقطار العربية اكبارا تجلى في وفودها التي تتابعت لزيارته والترحيب بأمير برقة وطرابلس في دار السيد محمد الشريف الادريسي الميرغني. وكانت هذه الوفود العربية تنتظر منه بيانا عن الحركة الوطنية في طرابلس ومجرى السياسة الايطالية فيها ، ولكنه لم يفه بكامة في هذا الموضوع ، ولو فعل. لأدى لطرابلس خدمة لاتقل فائدة عن الجهاد بالسيف والمدفع. وقد كان سكوته محل استغراب من جميع زعماء الأقطار العربية. وقد نشرت الأهرام اذ ذاك أن الكشف الطبى الذى أجراه لهعبد الوهاب بك وحامد واصف بك وأحد الاطباء النمساويين أثبت أن صحة سموه حسنة وقد زادت تحسنا، ولم يجد الاطباء مرضا معينا يقضى بالمعالجة أو قلق البال. و بمثل هذا العذر يبرر السيد ادريس سفره الى مصر و يترك أمة بأسرها على شفير الهاوية بعد أن قلدته أمرها ومدت اليه يدالبيعة فبايعها

وماكاد يذيع في الناس خبر سفر السيد ادريس الى مصر حتى فترت الهمم وحلت العزائم، و وقعت البلاد في هاوية لم تصل الى قرارتها بعد. أما ايطاليا فانها لم تكد تسمع بخبر البيعة للسيد ادريس حتى قطعت معه كل العلائق. ونشبت الحرب في برقة فكان السيد عمر أول المحاربين وأول من وقف في وجه ايطاليا

ولما بويع السيد ادريس بالامارة عين السيد عمر المختار قائدا لمنطقة الحبل الا خضر فباشر عمله وأخذ في تنظيم أموره ، ولكن سفر السيد ادريس الى مصر عقب البيعة مباشرة أحدث اضطرابا عاما في الأمة وضعفا في النفوس كما ذكرنا آنفا ، لهذا لم ينتظم أمر السيد عمر ، فاضطر الى أن يلحق بالسيد ادريس في مصر ليستطلع رأيه فيما أصاب الامة من فشل بأسباب سفره ، وهل هو معتزم العودة الى الوطن ليؤدى هذه الأمانة التي تحملها في عنقه أمام الله والناس ؟ أم هو لاينوى الرجوع الى

الوطن ، وعلى الطرابلسيين أن يتولوا مصلحتهم بأنفسهم ؟ فياء السيد عمر الى مصر في مارس سنة ١٩٢٣ وقابل السيد ادريس وشرح له ماأصاب الأمة الطرابلسية بسبب سفره من بلاء ، ولكنه لم يحظ منه بأمر حاسم ، فأيقن السيد عمر بعدم رجوعه الى طرابلس ، وعلم أن تعليق الآمال على رجوعه لن يحقق شيئا من تخفيف البلاء النازل بالوطن ، قأجمع أمره و رجع الى برقة ليتشاور مع رؤساء العرب فيا يجب عمله قأجمع أمره و رجع الى برقة ليتشاور مع رؤساء العرب فيا يجب عمله لصلحة بلادهم

وينها هو راجع في طريقه الى برقة عرض له الإيطاليون في ثلاث سيارات مسلحة بجهة «ابيار الغبي<sup>(1)</sup>» للقبض عليه، وقد دافع عن نفسه وانتصر على من في السيارات الثلاث فقتلهم وأخذ مامعهم. وقد استمر في طريقه الى أن وصل الى معسكر المغاربة بناحية زاوية القطوفية حيث يوجد الشيخ صالح الاطيوش، والشيخ الفضيل المهشهش. وفي هذاالوقت كان السيد الرضا في جالو نائبا عن أخيه السيد ادريس في ادارة شؤون الحرب، فذهب اليه السيد عمر، وفي أثناء اقامت عنده حصلت معركة العريقة، وكان ذلك في ذي القعدة سنة ١٣٤١

<sup>(</sup>١) بضم الغين وفتح الباء

# معركة الريقة

تسمى هذه المعركة معركة البريقة، ومعركة سيدى بلال ، والبريقة وسيدى بلال مكانان متقاربان يقعان في جنوبي أجدابية الغربي فنسبت المعركة لكل منهما اوالبريقة على مسافة ٨٥ كياو مترا من اجدابية. وتسمى أيضاواقعة الكراهب، والكرهبة عند البادية هي السيارة ، ونسبت اليها لكثرتها فيها لأنهاكانت تقارب المائة بين دبابات ومدرعات وحمالات وسببها أنهلا قبل السيدادر يس البيعة بالامارة أعلنت ايطاليا عليه الحرب واحتلت أجدابية التي كانت مركزا له في ٩ رمضان سنة ١ ١٣٤ واجتمع المغاربة ومن انضم اليهم حوالي زاوية القطوفية وهي الى جنوبي أجدابية بنحو مرحلة ، وصار وا يناوشون الطليان في أجدابية ويقلقون راحتهم ، فلم ير الطليان بدا من محار بتهم فرجوا عليهم فيجيش لايقل عن خمسة آلاف مجهز بجمنيع المعدات والآلات الحديثة ، ومعه بحو مائة سيارة من المدرعات وغيرها فالتقوابه في البريقة ونشبت المعركة بين الفريقين ، وكانت الدبابات أول ضحية هـذه العركة لأن طبيعة الأرض لم تساعدها على القيام بمهمتها ، وأمطرها المجاهدون وابلا من الرصاص ففسدت عجلاتها فانقضوا عليها وقت الوا من فيها ، واستحر القتل بين الفريق بن وصمد المجاهدون لهذا الجيش العرمرم، فما هي الا ساعة حتى ذهب الله بر يحه

و ولى الادبار، فركبوا أقفيته فلم ينج منه الانفر قليل تمكنوا من الهرب، وكان الفضل في هذه المعركة للمغاربة وقد أبلوافيها بلاء حسنا. وأظهر وا فيها من الشجاعة والاستبسال ما يسجله لهم التاريخ بمداد الفخر . وقد استشهد في هذه المعركة من فرسانهم المبرزين في الشجاعة الشيخ ابراهيم الفيل ، والشيخ نصر الأعمى ، والشيخ مهدى الحرنة ، والشيخ سعيد بو شلبي . وكانت هذه المعركة بقيادة الشيخ صالح الاطيوش (۱) والشيخ الفضيل المهشهش . وقد أظهر فيها قحة (۲) من الشحاعة ما يشكر عليه

و بعد هذه المعركة رجع السيد عمر الى البريقة حيث معسكر المغاربة ساخطا على الرضا ، ناقما منه سوء ادارته واستسلامه لآراء من حوله ممن لا يهمهم الا مصالحهم الحاصة . وقد اتفق السيد عمر مع الشيخ صالح الاطيوش أن يأخذ معه نفرا من المجاهدين ويذهب بهم الى الجبل الأخضر ويؤسس بهم معسكرا هناك . وقد تم هذا الرأى وذهب السيد عمر فى نفر من المجاهدين واستقر بهم فى الجبل الأخضر . ولم يلبث أن توافدت عليه الناس من كل صوب . ومن هذا الوقت ابتدأ أمر السيد عمر فى هذا الدور الأخير من جهاده عليه رحمة الله

<sup>(</sup>۱) بكسر الطاء (۲) قحة \_ بضم القاف وفتح الحيم مشددا \_ : عبد من عبيد السنوسية اشتهر بالشجاعة في حروب برقة، وكان له ذكر حسن بين الناس

## الجبل الاخضر

هو لبنان طرابلس ، والجنة الفقودة «هسبريد» التي كان قدماء اليونان يتغنون بها في أشعارهم ، والغابة الوحيدة في ليبيا ، وهو المكان الذي زين الله به برقة فكان محل القلادة من جيدها

والجبل الأخضر هو تلك المروج الحضراء ، والجنان ذات الظلال الوارفة الممتدة من سهول مدينة بنغازى الى الشرق على مسافة ، ٤٠٠ كيلو متر تقريبا . وحيثما توجهت في الجبل الأخضر وقع نظرك على مروج خضر كالزمرد ، وغابأ شبملتف عظيم السرح فينان الدوح ، يسير الراكب فيه ليالى وأياما وهو في ظل الشجر ، وأرضه مغطاة بأنواع الاشجار المتكاثفة من الزيتون والصنوبر ، وأنواع كثيرة من الغار . وفيه الشيء الكثير من الآس والأرز والعفص والقطلب والدفلا ، وأنواع كثيرة من الورد من الأبيض والأجمر ، وغيرها من أنواع السندروس والعرعر وزهر العسل الذي يعطر الارجاء بما ينبعث عنه من الروائح الزكية . وعلى طول الجبل من ناحية ساحل البحر تجدمن الأنهار الجارية والعيون النابعة ما يخجل لصفائه نيل مصر و بردى الشام

ولا تقل هذه العيون النابعة المنتشرة على طول ٤٠٠ كياو متر على ٥٠ عينا، وأكثرها يكون أنهارا كنهر درنة فانه يتكون من عينين

ونهر ماره الذي يتكون من ٢٥ عينا، ونهركرسة وغيرها من الأنهار التي جمل الله بها الجبل الأخضر

وقد مرت على هذا الجبل أحقاب وتداولته أمم كان مركز الحياة من جسمها

ومن أجمل عيون هذا الجبل عين شحات وهي تبعد عن البحر مسافة ساعتين الى الجنوب. وشحات جبل يتفجر الماء من مغارة في رأسه وينحدر في شفير علوه نحو ٣٠٠٠ متر ، وهو من أجمل مناظر الدنيا

وشحات فى الأصل هى «سيرينا» الشهيرة التى بناها التيريون من اليونان سنة ٦٣٠ أو ٦٦٦ قبل السيح ، وكانت تضاهى قرطاجنة واليهاينسب الفيلسوف «اريستيب» الذى نسبت اليه الفلسفة السيرينية. وقد خرج منها عشرون ملكا ، و بقيت دولتهم مائتى سنة

هذا واذا أردنا الاتيان على وصف الجبل الأخضر بما أفاض الله عليه من جمال فدون ذلك يقف القلم . ولكنها نبذة جاءت عرضا لمناسبة ما أريق فيه من دماء الشهداء ، وما فيه من آجام كان يأوى اليها السيد عمر المختار ومن معه من المجاهدين مهاجعلنا نعرفه بمثل هذه النبذة ليعرف الناس ما هو الجبل الأخضر

## ابتداء العمل

رجع السيد عمر من برقة الى الجبل الاخضر عقب واقعة البريقة بنفر قليل من المغاربة واتخذ له الجبل الاخضر مقرا، ولم تمض فترة من الزمن حتى انضم اليه كثير من رؤساء القبائل، واجتمع اليه الناس من كل صوب، فأخذ فى تنظيم أمره وعين لكل قبيلة رئيسا منها: فعين لقبيلتى الحاسة والعبيدات الفضيل بو عمر، ولقبيلتى البراعصة والدرسة حسين بن مفتاح الجوينى البرعصى، ولقبيلتى العبيد والعرفة يوسف بو رحيل المسارى، واتفق هؤلاء الرؤساء جميعا على أن يكون السيد عمر قائدا عاما ورئيسا على كل المجاهدين، وتم الأمر على ذلك وعقدوا الخناصر على الجهاد فى سبيل الله الى آخر نفس من حياتهم أو يخلصوا وطنهم من العدو

ابتدأت حركة السيد عمر المختار في الجبل الاخضر صغيرة ككل شيء في الوجود ، ثم عت و بلغت أشدها في أقصر زمن يمكن أن تبلغه فيه حركة مثلها ، ذلك بما كان يغذيها به السيد عمر من ذكائه المتوقد وتدبيره المصيب ، وما يحوطها به من جهوده الجبارة في وقايتها من الهزيمة أمام العدو حتى لا يتسرب الفشل الى ضعاف العقول . فكان التوفيق يصحبها في كل تطوراتها مها شجع المجاهدين وقوى في نفوسهم التوفيق يصحبها في كل تطوراتها مها شجع المجاهدين وقوى في نفوسهم

حب التضحية فى سبيل اعلاء كامة الله وانقاذ الوطن ، فما شعر الايطاليون حتى وجدوا أنفسهم أمام جيش يهاجم حصونهم الخلفية، و يغزو معاقلهم التى تحميها قنابر الاسطول ، واذ ذاك أخذوا يفكرون فيا يقيهم هذا الخطر الداهم الذى لم يكن فى حسابهم

### التفكير في القضاء على السيد عمر

وأول ما فكر فيه الايطاليون لتقويض هذا البناء الذي أحكم بنيانه السيد عمر أن يتوصلوا إلى استمالة الرؤساء بالأماني والوعود بما يشتهون من جاه ومال ، والعفو عما أتوه من القيام في وجه الحكومة ، وفي الوقت نفسه كانوا يهددون السيد عمر بقوتهم وانهم قادرون عليه ان لم يسلم نفسه . وكان الذي يوصل هذه البلاغات وهذه الأماني الطيارات تارة، والوفود تارة أخرى. فأرسلوا جوابا في ربيع الآخرسنة الطيارات تارة ، والوفود تارة أخرى ، فأرسلوا جوابا في ربيع الآخرسنة التهديد فيما اذا لم يثقوا بوعودهم ، ولم يذكروا فيه اسم السيد عمر ظنا منهم انهم يستميلونهم اليهم حتى اذا ما وجدوا فرجة بين الطرفين دخلوا منهم انهم يستميلونهم اليهم حتى اذا ما وجدوا فرجة بين الطرفين دخلوا منها وضربوا فريقا بيمينهم وفريقا بشمالهم ، ولكنهم لم يفلحوا ، وقد ذكروا في هذا الجواب انهم، لايهاجمون المجاهدين الا بعد سبعة أيام وهي المدة الكافية لرد الجواب

وقد رد المجاهدون عليهم عثل جواجهم وانهم مستعدون لمقاومتهم الى

آخر لحظة من حياتهم ان أصر الايطاليون على اغتصاب حقوقهم ، كما انهم مستعدون للجنوح للسلم ان أرادوا السلم

## أول هجوم للايطاليين

أرادت ايطاليا أن تجرب القوة فهاجمتهم قبل مضى السبعة الأيام التي وعدت بعدم الهجوم خلالها، فصمد لها المجاهدون، ورجع الجيش الايطالي مخذولا، وكان هذا الهجوم ردا على جواب المجاهدين. وعقب المعركة أرسلت وفدا فيه عبدالقادر بو بريدان، ومحمد بو حامد، وشعيب بو عزاق. وجاء بعدهم العلمي الغماري في وفد، وموسى الفحاصي في وفد، وكلهم يفاوضون في شأن التسليم للحكومة على أن تعفوا عن كل وفد، وكلهما يفاوضون في شأن التسليم للحكومة على أن تعفوا عن كل من التجأ اليها. واستمرت الوفود نحو ثلاثة أشهر وكلها تضرب على هذه النعمة والمجاهدون لا يأبهون لهذه الوعود ولا لتلك التهديدات

ولما لم يفد الوعد ولا الوعيد التجأت ايطاليا الى الشدة ، وتابعت الهجوم على المجاهدين، ووقعت وقائع كبيرة من أشهرها معركة الرحيبة أسر فيها كثير من الجيش الايطالى، وواقعة عقيرة المطمورة، وواقعة كرسة (١)

<sup>(</sup>١) أمكنة بالجبل الاخضر نسبت اليها هذه المعارك

#### واقعة عقيرة المطمورة

كانت هذه الواقعة فى شوال سنة ١٣٤٥ واستشهد فيها الشيخ محفوظ الارفلى ، والشيخ عبد الرحيم بوهزاوى وآخرون ، وكان الشيخ محفوظ هذا رجلا فاضلا عالما من الذين أبلوا فى عدة معارك ، ومن الذين يشار اليهم فى التمسك بدينهم رحمه الله رحمة واسعة

وكانت الغنائم في هذه الواقعة كثيرة من آلات حربية وحيوانات ومؤن وغير ذلك

ومن التوفيق في هذه المعركة أن المجاهدين غنموا مدفعا وأمكنهم أن يستعماوه ضد عدوهم، فكان ذلك من أسباب فو زهم فيها ، والذي استعمل هذا المدفع هو الهادي القاطي من « قماطة مصراتة »

## واقعة كريسَّه

ومن أشهر الوقائع واقعة كرسه ، وكانت يوم السبت ٢٦ ربيع الآخر سنة ١٣٤٩ وهي التي استشهد فيها ذلك المجاهد العظيم السيد الفضيل بوعمر ، وهو من قواد السيد عمر المختار المشهورين ومن الرجال المبرزين في الحرب الطرابلسية الذين اشتهر وا بالاخلاص والشجاعة

#### كتاب السيد عمر

وقد ذكر السيد عمر في كتاب له بشأن هذه المعركة مانصه:

«وفي يوم السبت ٢٦ ربيع الآخر سنة ١٣٤٩ هجم العدو على دور العبيدات والحاسة عند نقطة القبنة (١) ، وكان رئيسه السيد الفضيل بوعمر ، ولما حان وقت صلاة الظهر قسم السيد الفضيل الجيش الى قسمين فصلى بالطائفة الأولى صلاة الخوف ، فلما أثمت الطائفة الأولى صلاتها دهبت تجاه العدو وأتت الثانية فأتم بها الصلاة وركب جواده وتقدم يحرض الجيش على القتال وهو يكبر و يهلل ، وهكذا كلماحضرت الصلاة يعمل هذا العمل الى اأن استشهد رحمه الله ، وقد استشهد معه أربعون شهيدا،منهم السيد أحمد الغارى ، والسيد محمد الصادق الغزالى ، والشريف القاسم ، وأخوه ، وقد وجدنا في ميدان القتال ماينيف عن والشريف القاسم ، وأخوه ، وقد وجدنا في ميدان القتال ماينيف عن العدو بينهم ماجور وثلاثة ضباط »

1

<sup>(</sup>١) بكسر الڤاف والباء وفتج النون مشددة : موضع بالجبل الأخضر



السيد الفضيل بو عمر

|  |  | ·<br>· |  |
|--|--|--------|--|
|  |  |        |  |
|  |  |        |  |
|  |  |        |  |
|  |  |        |  |
|  |  |        |  |
|  |  |        |  |
|  |  |        |  |
|  |  |        |  |

# الوقائع الحدبية

والوقائع التى حصلت فى حروب السيد عمر المختار جد كثيرة. وقد جاء فى بيان لغراسيانى أن المعارك التى وقعت بين جنوده و بين السيد عمر «مائتان وثلاث وستون معركة فى مدة لاتتجاوز عشرين شهرا» وهى المدة التى تبتدى بتولية غراسيانى قيادة الجيش الايطالى فى برقة وتنتهى بموت السيد عمر المختار. فاذا أضفنا الى هذا العدد الضخم الذى وقع فى مدة عشرين شهرا ماوقع قبله من وقائع فى مدة عشرين سنة كان السيد عمر يحمل فيها علم الجهاد قارب عدد المعارك ألفا

#### ثبات السيد عمر

استمر السيد عمر هو وتلك الفئة القليلة الذين صدقوا ماعاهدوا الله عليه صامدين لهجمات الطليان ، والطليان لايألون جهدا في الوصول الى القضاء على تلك الحركة التي أصبح خطرها عليهم محققا ، فتارة يأتونه من قبل الوعود والأماني المعسولة ، وأخرى من ناحية المفاوضات حتى تحل المسألة بطريق ودى ، وطورا من طريق القوة وسوق الجيوش عليه واستعال الآلات الجهنمية ، ولكنهم لم يصلوا الى بغيتهم ، ومن أواخر شعبان سنة ١٣٤٠ الى أن احتلت جالو في رمضان سنة ١٣٤٦ كانت

الثورة لاتزال منتشرة في الجهة الغربية من سرت شمالا الى فزان جنوبا الى جنوبا الى جنوبا الى جنوبا الى جنوبا الى جنوبا الى جالو شرقا . وكانت تشغل قسما كبيرا من الجيش الايطالي

### سوق الجيوش على السيد عمر

وقد رأى الطليان أن التغلب على الســيد عمر المختار ليس بالأمر السهل الذي يكفي فيه قسم من الجيش الايطالي، وأنه لابد من تضافر القوات عليه والتفرغ لهذه الناحية التي أصبحت لا يخشون غيرها ، فاكتفوا لرد هجماته بالحصون التي أقاموها على أسوار المدن وأمامها ، وسيروا جيوشهم الى مابقي من أو زاع الثورة في أطراف البلاد ، وهي جماعات لاتكاد تذكر الى جانب جماعة السيد عمر وموقعها الطبيعي وقيادته الحازمة وكما رأى الطليان أنه لابد من سوق الجيوش كلها على السيد عمر رأواكذلك أنه لابد من قطع المواصلات عليه من كل ناحية، وحصره في الجبل الأخضر بحيث لايتصل باحد، وقد بدأوا في تنفيذ قطع المواصلات باحتلال الجغبوب، ثم الجفر، وأوجلة، وجالو، وفزان، والكفرة، وكانوا يعتقدون أنهم باحتلال هذه المناطق يشددون الحصار على السيد غمر بقطع موارد الرزق عليه من كل جهة فيضطر الى التسليم فيوفروا عليهم بهذا العمل مايلاقونه من عناء ببقائه في الجبل الأخضر فاحتاوا الجغبوب أولا

### - jap

جغبوب واحة تقع الى الجنوب من طبرق على مسافة ٢٠٠٠ كياو متر تحيط بها صحراء قاحلة قاتلة من الشمال والغرب والجنوب على مسافة سبعة أيام من كل جهة

وكانت مركزا للسنوسية قبل الاحتلال الايطالي و بهازاوية للسنوسية بنيت سنة ١٢٧٠ كانت أعدت لحفظ أولاد المسلمين القرآن فيهاوتعليمهم العلم، وفيها قبر السيد محمد بن على السنوسي جد العائلة السنوسية الأكبر المتوفى سنة ١٢٧٦ عن ٤٧ سنة ، وماء آبارهاملح ، و بها عين جارية لابأس بها وهي التي يشرب منها سكان تلك الواحة ، وهي تقع على حدود مصر الغربية الجنوبية بقرب سيوة

ولما احتلها الطليان احتجت الحكومة المصرية على هذا العمل بحجة أنها من الاملك المصرية . ثم شكات لجنة مختلطة من المصريين والطليان كان اسماعيل صدقى باشا رئيسا لها ، واستمرت المفاوضات نحو سنة و بعد معاينة الحدود اتفق الطرفان على دخولها فى الحدود الطرابلسية ، وكتبت وثائق رسمية بين الطرفين ، وصودق عليها فى ٢٠ جمادى الاولى سنة ٤ ١٣٠٤ وأصبحت جغبوب من هذا التاريخ تابعة لايطاليا

### التمهيد لاحتلال جغبوب

كان السيد صفى الدين في الجغبوب عند ما أرادت ايطاليا احتلالها ، وهي لايخفي عليها أن الجغبوب مركز من مراكز السنوسية الكبيرة ، وتخشى أن يقف في وجهها السيد صغى الدين ، وهي تعتقد أن جيشها اذا وقف يومين فقط في تلك الصحراء المحرقة يموت حتف أنفه، فبذلت مجهودا كبيرا للحصول على أمرمن السيدادريس المقم اذذاك بالقاهرة بانسحاب السيد صفى الدين من جغبوب، وقد تم لها ما أرادت، وصدر الأمر وانسحب السيد صفى الدين بناء على هذا الأمر. وكان لدى السيد صفى الدين مدافع وعدد كبير من البنادق تركه المهاجرون عندما أرادوا دخول الحدود إلمرية عدا مايوجد في جغبوب من قبل، وهي مركز السنوسية الأكبر الذي لا يعتقد انسان أنها تخاو من السلاح، فترك السيد صفى الدين كلهذا وذهب الى سيوة بدون أن يتردد فى امتثال أمر السيد ادريس، وكان الواجب على السيد صفى الدين أن يدافع عن جغبوب وكان أكبر جيش للسيد صفى الدين هي تلك الصحراء المحرقة التي لو وقف فيها الجيش الايطالي يوما واحدا لهلك أو كاد

ونما يرجح صدور الامر من السيد ادريس بتسليم جغبوب ان الجرائد المصرية نشرت اذذاك أن تشمير لن وزير خارجية انجلترا لما زار روما في جمادي الاولى سنة ١٣٤٣ وخوطب بشأن تسوية حدود جغبوب وعد أن يبذل وساطته لدى الحكومة المصرية بتسوية مسألة جغبوب وفقا

لرغبات ايطاليا ، و بناء على وساطته ألحت الحسكومة المصرية على السيد ادريس بتسليم جغبوب، فكتب هذا الى السيد صفى الدين بالانسحاب وترك جغبوب بدون مقاومة . ومهما يكن من أمر هذه الوساطة ، وهى من الشك بمكان ، فلا يملك السيد ادريس تسليم جغبوب الى الطليان وقد تخلى عن طرابلس قبل احتلال جغبوب بنحو ثلاث سنوات ، و بعد صدور هذا الأمر ماكان يصح من السيد صفى الدين امتثاله ، ولولا صدور هذا الأمر ، ولولم يمتثله السيد صفى الدين ودافع عن جغبوب للقيت ايطاليا فى احتلالها أشد الصعوبات ، ولكان من المحتمل فشلها ، واذا يكون لهذا الفشل تأثير كبير في سير خطة الدفاع في برقة

وماكان أشد دهشتنا حينا سمعنا بصدور هـ ذا الأمر من السيد ادريس الذي عقدت له الأمة الطرابلسية البيعة على أن يقودها الى الدفاع عن الوطن وقبل منها ذلك ، وذكر في جوابه على كتاب البيعة « وجدت من واجبي أن أتلقي طلبكم بالقبول وأن أتحمل المسئولية العظمى التي رأت الامة تكليفي بها » ( انظر ص٠٠٠)

وهذا التسليم باطل من نفسه ، ومخالف لحقوق التملك لانه وقع بدون اذن المالك الحقيقي وهم الطرابلسيون ، فكان يجب على السيد صفى الدين ألا يقيم له وزنا ، وأن يدافع عن الجغبوب لانها جزء من الوطن الذي لا يملك السيد ادر يس ولا غيره أن يسلم منه شبرا واحدا للايطاليين

فتسليم الجغبوب للايطاليين كان أمضى سلاح استعماوه فى قتل السيد عمر، وأكبرمعين على سد الحدود المصرية فى وجوه المجاهدين التى كانت أعظم مورد لرزقهم، وكانت سبيل النجاة بحياتهم اذا عجزوا عن المقاومة، وقد أظهرت الايام في بعد أن احتلال الجغبوب هو من أكبر العوامل فى قتل حركة السيد عمر، اذ به تمكن الطليان من مد الاسلاك الشائكة من بردى سليان الى الجغبوب و بذلك تم حصار السيد عمر ومن معه من الجهات الاربع

#### الاستعداد لاحتلال جغبوب

بعد أن اختمرت فكرة قطع المواصلات على السيد عمر أعدت الطاليا جيشا عرمرما لاحتلال تلك الواحة الضاربة في تخوم الصحراء ، لا لخصبها ، ولا لمناجمها الذهبية ، فهي أفقر واحة وأصغرها في صحراء ليبيا ، ولكن لتقلم من أظفار تلك الأسود الرابضة في غابات الجبل الأخضر ، وتمنع عنهم الميرة من مصر وواحاتها . و يعلم الله كم أنفقت على هذا الجيش ملايين من الفرنكات لا تساوى جغبوب من ناحيتها المادية عشر معشارها

#### وحدأت الجيش

يتألف الحيش الذي عهد اليه باحتلال جغبوب من الني جندي ،

وعان فصائل من الاتومو بيلات المسلحة بمدافع المتراليوز ، وستة أتومو بيلا أتومو بيلا مدرعة ، ودبابتين ، واثنتي عشرة طائرة و ٣٥٠ أتومو بيلا لنقل أمتعة هذا الجيش ومؤونته منها ثلاثة أتومو بيلات لمراسلي الصحف

#### احتلال جغبوب

لم يبق في الجغبوب بعد انتقال السيد صفي الدين منها الا بعض السودانيين الفقراء وشيخ زاويتها الشيخ حسين الجزيرى . ولما وصل الجيش الايطالي الي المسلة على مسافة ١٥ كياو مترا الي شمالي جغبوب قابله الشيخ حسين هناك وقدم له خضوعه وأخبره أن البلاد لا يوجد بها أحد ، وأنه لا يعترضه في سبيله شيء ، فواصل الجيش الايطالي سيره ودخل الجغبوب يوم الاثنين ٢٥ رجب سنة ١٣٤٤ في الساعة الحادية عشرة صباحا ، وقد تم احتلالها بدون مقاومة . ورفعت عليها الراية الايطالية لأول مرة في التاريخ بحضور جماعة من أعيان برقة ومنهم هلال السنوسي الذي صحب الحلة من أول الأمر ، والشارف باشا الغرياني الذي عن حارسا على زاويتها

وكان احتلالها بقيادة الكولونيل روتشتي في زمن ولاية مومبلي(١)

<sup>(</sup>١) بكسر الباء وتشديد اللام

على برقة الذى زار الجغبوب فى شعبان سنة ١٣٤٤ زيارة رسمية وخطب له هلال السنوسى ومدح ما أتاه الجيش الايطالى من أعمال الفتح فقال: « أن مسلك الجيش الايطالى جدير بكل ثناء »



هلال السنوسي



## همال السنوسي

التجأ هـ الله السنوسي الى ايطاليا سنة ١٣٣٤ وأسكنته مدينة طرابلس وأجرت عليه نفقات طائلة . وتغلبت عليه نزعة الشباب فلم يبال شيئًا، فكان محل انتقاد ممن يغار على كرامة العائلة السنوسية. وكثيرا ما استعملته ضد الحركة الوطنية . وفي رمضان سنة ١٣٤٢ فر من جالو بصحبة أسير ايطالي كان هناك قاصدا الى بنغازى ، وأراد أن يتخذ من هذا الايطالي شفيعا لدى الطليان ، ولكنه أدركه عبد من عبيد السنوسية يسمى قيجة وأرجعه الى جالو، ثم نقل الىجغبوب و بقي فيهاالى شوالسنة ١٣٤٣ وفي هذاالشهر فرالي مصر، وأرادت الحكومة المصرية أرجاعه ولكن وساطة السفارة الايطالية حالت دون ذلك ، وتمكن من البقاء في الاسكندرية . ثم لم يلبث أن سافر الى بنغازي على حساب الحكومة الايطالية . وقد اهتبلت الحكومة الايطالية وجوده في بنغازي فاستعملته في تخذيل المجاهدين ، فكان يدعو الى الاستسلام لايطاليا والقاء السلاح والركون الى عدم المقاومة

ولما كان الجيش الايطالي في طريقه لاحتلال الجغبوب كان معه صحبة القائد الايطالي الكولونيل روتشتي . واول من دل على عورة جغبوب

ورفع راية الصليب على زاوية جده. وهو اليوم بين يدى الله يحكم فيه عما يشاء

وكان مع هلال السنوسي في هـنه الحملة الشارف باشا الغرياني هو وجماعة من الاعيان الذين لو انضموا الى الحركة الوطنية لأفادوا الامة فائدة عظيمة

#### مشكلة الحدود المصرية

لايخفى أن من الأغراض الأساسية التى اضطرت ايطاليا الى التعجيل باحتلال الجغبوب هو كف المهاجرة من طرابلس الى مصر، ولما رأت أن احتلال الجغبوب لم يقطع المهاجرة الى مصر تشددت مع الحكومة المصرية بشأن الحدود بين مصر وطرابلس للتوصل الى السيطرة على الحدود ومراقبتها مراقبة عسكرية ظنا منها أن سيطرتها على الحدود تمنع مهاجرة الطرابلسيين الى مصر، وأن السيد عمر اذا اضطريوما الى مغادرة الجبل الاخضر - كما توهموا - لايجد له مفرا فهو لاشك واقع في قبضتهم. وقد ظهر عقم هذه السياسة بما أبداه السيد عمر من ثبات في مركزه الى آخر لحظة من حياته . كما أن احتلال جغبوب لم يؤثر على نشاطه ولم يحل دون مضيه في الدفاع حتى النفس الأخير

## احتلال المناطق الغربية

ولما رأى الطليان أن احتــلال جغبوب لم يوصل الى النتيجة التى قصدوها منه وهى التأثير على السيد عمر وجهوا قواهم الى احتلال المناطق الغربية الجنوبية ليقطعوا الصلة بينها وبين السيد عمر كما قطعوا الصلة بينه وبين جغبوب

وفى الحقيقة ان صلته بهذه الجهات كانت جدد ضعيفة منذ احتدال أجدابية فى ٩ رمضان سنة ١٣٤١ ، ولكنهم أرادوا أن يقضوا على هذه الصلة نهائيا . وكانت قبيلة المغاربة تنزل حوالى العقيلة فأرسلوا الشارف الغريانى فى وفد للتمهيد لفتح هذه الجهة بصفة عمل هدنة بين هذه القبيلة والحكومة وفتح الاسواق ومبادلة التجارة بين الطرفين . وكان رئيس هذه القبيلة الشيخ صالح الاطيوش فلم تنطل عليه هذه الحيلة ، ولحكنه استغل هذه الفرصة بكل تحفظ ، وانتهز فتح الاسواق فأخذ منها ما يحتاج اليه هو ومن معه

#### احتمال العقيلة

وفى أثناء هـذه المدة كان الطليان يجهزون أنفسهم لاحتلال العقيلة وهى بئر ماء على ساحـل البحريقع فى الجنوب الغربي من بنغازى على

مسافة ٢٨٥ كيلو مترا تنزل بقر به البادية لتشرب منه، وتمكنوا من استمالة فريق كان منشقا على الشيخ صالح الاطيوش . واحتسلوا العقيلة في ربيع الثاني سنة ٢٨٦ . ونجا صالح الأطيوش ومن معه الى الجفرة . وكان الشارف الغرياني ممن حضروا رفع العلم الايطالي على العقيلة وأدىله السلام الروماني (١)

## تسليم الرضا نفسه للطليان

ولما احتمل الايطاليون جغبوب كان الرضا السنوسي موجودا في جالو بصفته وكيلا على أخيه السيد ادريس ، فأرادت ايطاليا أن توقعه في شركها فأرسلت اليه تعده بالراحة في مدينة بنغازي والاحسان اليه بالله الفرنكات وتمنيه بالعفو عها جناه ضدها، و بعطفها عليه عطفا يحفظ له كرامته

وما هو الاأن سمع هـ ذه الوعود المعسولة ، و بث فى روعه أبالستها سمومهم حتى أضل رشده واسترسل وراء الأحلام التي تخيلها ، فأرسل الشيخ عبد العزيز العيساوى الى بنغازى لينظر فى الأمر و يمهدله الطريق، وكان الشيخ عبد العزيز هذا مقدما لدى السنوسيين ، ومشهورا بالحذق والدهاء ، ولكنه كان غير موفق فى هذه المرة ، وحيل بينه و بين دهائه وحذقه ، فظن تلك الخيالات حقائق ، وأكد للرضا صدق الطليان وعزمهم على البر بوعودهم ، فحمل الرضا أمتعته وقصد الى زاوية

<sup>(</sup>١) حاءت هذه الرواية في «بريد برقة»

القطوفية حيث تلقاه القائد الايطالي الذي ذهب به توا الى اجدابية ثم الى بنغازى ثم الى جزيرة صقلية منفيا حيث لاقى من الاهانة والاحتقار ماتركه يعض بنان الندم على مافعل ، وهو الآن فى بنغازى يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ، وأخذ الشيخ عبد العزيزالي ايطاليا منفيا ثم جي به الى بنغازى وهو الآن بها

وكان تسليم الرضا نفسه يوم الثلاثاء ١٠ رجب سنة ١٣٤٦ وهي خطوة مهدت لايطاليا طريق التوغل في الصحراء

وانه ليعييك البحث عن العثور على سبب يبيح للرضا أن يرمى بنفسه فى أحضان الايطاليين ، ولكنه أبى على نفسه أن تحظى بشرف البطولة كما أبى السيد عمر المختار على نفسه أن تدنس بعار الحيانة ، مع الفرق الواضح بين ماكان فيه الرضا من كثرة المجاهدين حوله، و بعد مركزه من العدو، والضرائب التي كان يجبيها من العرب ومن سوقى اوجلة وجالو ، والمواصلات التي كانت له مع فزان والكفرة ، و بين ماكان فيه السيد عمر من الحصار الشديد من كل جهة ، وقطع الصلة بينه و بين أى علاوق فى الدنيا، وتوالى الهجمات الشديدة عليه

وقد ذهب السيد عمر الى الرضا وهو فى جالو يشكو اليه حالة المجاهدين فى الجبل، ويرجوه أن يعطيهم شيئا من المال الذى كان يجبيه باسمهم للنه كان نائبا عن أخيه السيد ادر يس فأبى أن يعطيه شيئا، وقد ألح السيد عمر مرة ثانية على الرضا ولكنه عبثا حاول أن يوقظ تلك الهمة

المائتة . وأخيرا رجاه أن يشترى للجاهدين بعض جاود الابل ليستعماوها نعالا يتقون بها حفا الجبل الأخضر فكان كنافخ في رماد . فرجع السيد عمر الى جبله وقد قطع ماكان في نفسه من أمل في الرضا

وفى مدة اقامة الرضا فى جالو ولى عبدا من عبيده اسمه بكتوه (١) حاكما على جالو ليجبى له الضرائب والزكاة ، وهى احدى غلطاته الكثيرة ، فانه ماكان يليق أن يكون عبد مماوك حاكما على بلدكانت مركزا لجميع القبائل العربية الضاربة فى بادية برقة يأوى اليها الشيخ عبدالسلام الكزة والشيخ صالح الاطيوش والشيخ عبد الحميد العبار والسيد عمر المختار وغيرهم من سادات القبائل وأبطالها المشهورين. وتولية هذا العبد حاكما عا نفر هؤلاء الرؤساء من الرضا وجعلهم ينتقدونه

ولما سلم الرضا نفسه الى الطليان ذهب ابنه الحسن الى السيد عمر فى الجبل الأخضر فأكرمه واحترمه غاية الاحترام ، وسيأتى خبره

#### اعتلال زلة

فى يوم الأحد ٢٨ شعبان سنة ١٣٤٦ تحركت القوة الايطالية من الجفرة قاصدة احتلال زلة والتقدم الى أوجلة وجالوا لاحتلالهما أيضا. وكان عبد الجليل سيف النصر اذ ذاك بزلة، ولما لم يقو على الدفاع خرج منها واحتلها الإيطاليون يوم الأر بعاء أول رمضان سنة ١٣٤٦ وفي يوم

<sup>(</sup>١) بتشديد الكاف

السبت ٤ منه وصل الايطاليون الى آبار تقرفت (١) وكان هناك عمر ومحمد ابنا سيف النصر ومعهم بعض المجاهدين ، فصمدوا للعدو صمود الأبطال ، ودامت بينهم المعركة ثلاث ساعات قتل فيها كثير من الفريقين وانهزم الطليان وثبت المجاهدون في مكانهم ، ثم استأنف الطليان الهجوم على الآبار في نفس اليوم ليصاوا الى الماء ، وثبت المجاهدون ودام القتال الى الساعة الرابعة بعد الظهر وكانت معركة حمى وطيسها واختلط فيها الفريقان وتنازعوا مواضع الاقدام ، وأخيرا نفد مابأيدى المجاهدين من الخرطوش فاضطروا الى التقهقر . واعترف الطليان في بلاغهم «انهم فقدوا في هذه فاضطروا الى التقهقر . واعترف الطليان في بلاغهم «انهم فقدوا في هذه المعركة خسة ضباط وجرح منهم خسة ، و يبلغ عدد القتلى والجرحي من الجنود مائتين »وهذا دون الحقيقة بكثير لما اعتاد الطليان من تهوين الأمر في بلاغاتهم فيما يتعلق بهم

<sup>(</sup>١) بسكون القاف والفاء بينهما راء مكسوره

## اوجلة وجالو

واحتان كبيرتان تقعان في الجنوب الغربي من بنغازي الاولى على مسافة ٢٤٠ كياو مترا ، وفيهما نخل مسافة ٢٤٠ كياو مترا ، وفيهما نخل كثير. وسكان أوجلة من البربر، ويتكامون البربرية، ويعرفون العربية وبها قبر سيدي عبد الله بن أبي سرح الصحابي الجليل؛ أما سكان جالو فأصلهم من العرب ، ويسمون المجابرة والكثرة تجارتهم مع السودان واختلاطهم بالسودانيين من قرون مضت صار وا خليطا من العرب والسودان ، وفي كل من أوجلة وجالو زاوية للسادة السنوسية، وتقع جالو شرقي أوجلة على مسافة ٣٠٠ كياو مترا تقريبا، والمسافة بينهما وبين بنغازي أكثرها أرض صالحة للزراعة ، وتزرع على المطر لأن الماء فيها قليل

#### احتلال اوجلة وجالو

و بينها كانت الحرب دائرة في زلة لاحتلالها كانت التدابير تتخد لاحتلال أوجلة وجالو. فتحرك الجيش الايطالي من الحسيات (١) بقيادة

(١) بكسر الحاء وتشديد الياء

الكولونيل مزتى في يوم السبت ٢٦ شعبان سنة ٢٩٣٦ قاصداأ وجلة وجالو. وفي يوم الخيس ٢ رمضان سنة ٢٩٣٦ وصل الجيش معطن السبيل بقرب أوجلة. وفي هذا اليوم خرج أعيان أوجلة لتقديم الطاعة للقائد مزتى هناك وفي يوم الجمعة ٣ رمضان احتل الجيش الايطالي أوجلة. وفي يوم السبت على منه احتل جالو. وفي يوم الأحد ٥ منه احتل جخرة (١) وهي على مسافة ٥٣ كيلو مترا الى الشمال الشرقي من جالو

### الصديق السنوسي في جالو

ولما سلم الرضا نفسه الى الطليان ترك ابنه الصديق فى جالو نائبا عنه .
ولما أحس هذا بزحف الجيش الايطالى على جالو خرج منها الى الكفره وترك كل شيء . ويقول أهالى جالو انهم كانوا مستائين منه بما كان يفرض عليهم من الضرائب . وكان يسلط عليهم عبيده فيلحقون بهم كل اهانة فى سبيل جباية مايفرضه عليهم . وكانت صدورهم موغرة عليه ، ولا بقية من حياء كانت تمنعهم من أن يمدوا اليه أيديهم لفعلوا . هذه واية أهل جالو ترويها بكل تحفظ

### اثراحتلال أوجلة وجالو

وكان احتـ لال أوجلة وجالو شديد الوقع على النفوس لأنهما المنفذ الوحيد الى الصحراء الذى بقى بعد احتلال الجغبوب، وكان من المحتمل أن يؤثر فى موقف السيد عمر ومن معه، ولكن لما اتصف به السيد

<sup>(</sup>١) بتشديد الراء

عمر من رباطة الجأش وحسن القيادة لم يكن له من الوقع عليهم أكثر من غيره من الحوادث التي كانت تمر بهم في كل آن

وظن الايطاليون أنهم باحتلالهم أوجلة وجالو وصلوا الى بغيتهم أو كادوا ، ولكن ماأبداه عمر المختار من النشاط فى الغزو والهجوم على أسوار درنة وما حولها أفهمهم أن كل ما أتوه من الأعمال فى برقة لم يؤثر على موقف السيد عمر ، وأن الوصول اليه فى جبله لايزال من الرموز التى لم يهتدوا الى حلها

.

# الانقلاب السياسي

وقد حصل انقلاب سياسي في الوزارة الايطالية بسبب الحلاف القاعم بين الوزراء على السياسة التي يجب اتباعها في طرابلس و برقة للتعجيل في القضاء على السيد عمر، ففي ديسمبر سنة ١٩٢٨ استقال فدرزوني وزير المستعمرات في روما، وديبونو حاكم طرابلس، وفير دزى حاكم برقة وأعلن موسوليني توحيدا لادارة في طرابلس وبرقة وعين الجنرال بادوليو حاكما عليهما وكان بادوليو هذا من القواد الذين اشتهروا في بادوليو حاكما عليهما وكان بادوليو هذا من القواد الذين اشتهروا في الحرب العظمى بالثبات والاقدام، وكان موسوليني يرى فيه المنقذ الوحيد السياسة الايطالية في طرابلس عما حل بها من الفشل والتذبذب طوال السياسة الايطالية في طرابلس عما حل بها من الفشل والتذبذب طوال عشرة سنة

وأول ما ابتدأ به بادوليو أمره الدعوة الى الاستسلام الى الحكومة ، و و زع منشورات فى جميع البلدان يدعو الناس لذلك ، و يهدد بالعقاب الصارم الذى لاتصحبه رحمة كل من استمر على مناوأة الحكومة والخروج عليها ، وأصدر عفوا عن كل السياسيين المبعدين

ولم يلبث أن أخذ يستعد لتنفيذخطته التي جاء من أجلها وهي القضاء على حركة السيد عمر تمهيدا لاستقرار السياسة الاستعمارية الايطالية في طرابلس . فحشد جيوشاكثيرة في ذى القعدة سنة ١٣٤٧ لمهاجمة من بقى

من المجاهدين في الصحراء بين غدامس وسرت تمهيدا لاحتلال فزان وكانت هذه الجيوش بقيادة عاكف المسيك الغرياني من ناحية سرت وخليفة الزاوى من ناحية القريات . وقد استمرت هذه المناوشات بين الفريقين فيا بين غدامس غربا وسرت شرقا وأرفلة شمالا وفزان جنوبا نحو تمانية أشهر كان لأحمد سيف النصر فيها مواقف محمودة، ولحقت بالايطاليين أضرار فادحة وخسائر جمة

## فيان

عدة واحات تابعــة لطرابلس تقع في جنوبيها على مسافة ٢٣٠ كياومترا ، وعاصمتها مرزق وترتفع على سطح البيحر ٥٥٥ مترا وسكانها الأصليون الفزازنة وهم يتحدرون من سلالة بربرية الأصل، وقيل أصلهم من الجرمنت ( وهم أمة من أمم افريقية القديمة كانت تسكن الجنوب الشرقي من بالاد لو بيا وقد أغار عليها «كورنياوس بالوس» الروماني سنة ٢٦ قبل الميلاد فتغلب عليها وضم بلادها الى ممتلكات الرومان، واتصلت حدود مملكة الرومان بحدود بلاد النوبة، وهم متوطنون فيها ، ويسكنها كثير من العرب أكثرهم رحل ، وأشهر القبائل العربية فيها ثلاثة : قبيلة رياح وينزلون سوكنة والحروج غربا، وقبيلة الحطمان وينزلون في هـذه الجهات غربي القبيلة الأولى . وقبيلة المقارحة ومنازلهم حول وادى الشاطيء وفوق الحادة . والى الغرب والجنوب من فزان تقيم قبائل التوارق وهم من البربر.

ومناخ فزان شديد الحرارة . واذا هبت رياح الجنوب تبلغ الحرارة في الظل ٤٠ درجة وارضها خصبة و بها ينابيع من الماء كثيرة وغزيرة .

وأهم حاصلاتها التمر وفيها من النخل ما يزيد على نصف المليون ، ومن أشهر مدنها مرزق قاعدتها ، وسوكنة ، وزويلة . وأهلها يغلب عليهم الكسل وهم دائما محكومون لغيرهم

### احتلال فزاد

وقد احتل الجيش الايطالي مرزق عاصمة فزان يوم الجمعة ٢٤ شعبان سنة ١٣٤٨ و باحتلال فزان انتهت المقاومة في الجهة الجنو بيةمن طرابلس بعد ان استمرت ثمان سنوات من ابتداء الحرب الأخيرة في جمادى الآخرة سنة ١٣٤٠

وفى أثناء اشتغال الطليان باحتلال الجهة الجنو بية من طرابلس كان السيد عمر يقوم بالهجوم على درنة وما حولها و يبث دعايته فى العرب الموالين للطليان . وكان الطليان يكتفون فى صد هجومه باستعمال الاستحكامات والحصون ريما ينتهون من جنوبى طرابلس ليجمعوا جيوشهم كلها فى برقة و يوجهوها الى السيد عمر

و بعد احتلل فزان والقضاء على الثورة في الجهة الجنوبية من طرابلس توجهت جهود الطليان الى السيد عمر، وأراد بادوليو أن يقضى على حركته من طريق المفاوضات فدعاه اليها، وكان يرى أن السيد عمر قد يرضى بأى شيء تنتجه المفاوضات ولو باصدار عفو يكفل له حياته هو ومن معه نظرا لموقفه الحرج من انقطاع المواصلات من كل جهة ، خصوصا بعد احتلال جغبوب وجالو ، ومن انقطاع الميرة وقاة المؤونة عندهم .

ولكن هذا كله ما كان ليغيب عن فطنة السيد عمر ، إلا أنه ما كان ليؤثر في عزيمته أو يفت في عضده ، لأنه ما حمله على رفع السلاح في وجوه الايطاليين الا الدفاع عن وطنه وانقاذ امته من مخالب الاستعمار . والدفاع عن الوطن ، والذود عن الشرف أمر مقدس لدى جميع الأمم البشرية ، وجاءت به جميع الشرائع السماوية ، وكل القوانين الوضعية مجمعة على وجو به . فهو يقوم بهذا الواجب المحتم مهما كلفه الأمر أو يوفق الى أدائه . ولظن أن هذه المفاوضات قد تأتى بخير، وليقيم الدليل العملى على حبه للسلم ، أجاب بادوليو لما طلبه ودخل معه في المفاوضات

واسمع مادار بين الطرفين من حديث المفاوضات حتى يتبين لك مايتصف به السيد عمر من حب السلام والصراحة في القول والوفاء بالعهد، وما يحمله دعاة الاستعمار من البغض للشرقيين والاصرار على سفك الدماء للوصول الى استعباد الأمم، والمراوغة في أقوالهم للتنكيل بخصومهم مهما كانوا شرفاء

## حديث المفاوضات

هذا ملخص مادار بين السيد عمر والطليان من المفاوضات ، ومنه يعلم مايرمي اليه الايطاليون من وراء هذه المفاوضات

« فى ٥ رمضان سنة ١٣٤٧ ألقت الطائرات على المجاهدين منشورا باسم بادوليو والى طرابلس و برقة يأمرهم فيه بتسليم السلاح والخضوع لحكومته قبل أن يأتيهم بجنود لاقبل لهم بها، واذا لا ينتظرون منه رحمة ولا شفقة ، فلم يأبهوا لهذا المنشور واستمروا على ماهم فيه .

وفى ٣٠٠ رمضان المذكور أرسل متصرف المرج الكولونيل باريلا(١) كتابا مع موسى المسمارى يطلب فيه الاجتماع بالسيد عمر، وفي غداة يوم العيد وقبل الصلاة هجم الطليان على المجاهدين واستمرت المعركة الى العصر وقتل رئيس الحملة ييش

وفى ٣ شوال بعث متصرف درنة دود ياشى كتابا الى السيد عمر يطلب فيه الاجتماع به فى بيت على باشا العبيدى يوم ٨ شوال ، فحضر اليه فى هـذا اليوم ، وكان برفقة دود ياشى كثير من الضباط ومشايخ البلاد وأعيانها منهم عبد القادر بو بريدان عمدة العبيدات وانتهت هذه

<sup>(</sup>١) بفتح اللام مشددا

الجلسة ولم تحصل نتيجة ، واتفقوا على أن يجتمعوا في ١٥ شوال في سانية القيقب .

وفى اليوم المذكور اجتمعوا ، وكان مع دود ياشى لو بيلو (١) فذكر لو بيلو أن شريعة الاسلام لا تسمح لكم بهذه الحرب التى لاطاقة لكم بها. وان نبيكم لا يسمح لكم بمقاومة الدولة التى لا تقدرون على مقاومتها (٢) والحكومة مستعدة أن تتعهد بمعاشات شهرية لكم ولأتباعكم ان أتتم سلمتم لها سلاحكم ودخلتم تحت حكمها . فامتعض السيد عمر لهذه اللهجة الشديدة وقال له :

أنا أعلم عنك انك ارتكبت من الشدة مع الأهالي الخاضعين لكم مادل على أنك رجل لاتر يد الخير لهذه البلاد ولا لحكومتك. وها أنت اليوم تطلب منا تسليم السلاح وتهددنا بجيوش حكومتك في مجلس أنت دعوتنا اليه للتفاهم فيما يحل هذه المشكلة القائمة بيننا و بينكم. أما قوة حكومتك التي تهددنا بها فقد عرفنا آخر ما عندكم منها. وها نحن واقفون أمامها نحو ثماني عشرة سنة ولا زلنا بعون الله كما كنا. وكان الانفعال باديا على السيد عمر فانفض المجلس بدون نتيجة وقد عادت الأمور الى ما كانت عليه

وفي يوم ١٧ شوال أتى البريد من باريلا حاكم المرج يطلب فيه

<sup>(</sup>١) بضم اللام الأخيرة مشددة (٢) أخذ هذا من منشور الرضى الآنى

الاجتماع بالسيد عمر في يوم ٢٥ منه في الشليوني (١). وقد ذهب السيد عمر في هذا اليوم وحصل الاجتماع ، وكان برفقة باريلا ضباط وأعيان من البلد. فقال باريلا: أنا جئت لا لأغضبك كما فعل دود ياشي ولو بيلو ، ولكن جئت لنتذاكر فيما يريح الطرفين. فقال له السيد عمر: أنا أول من يوافق على كل مافيه راحة البلد. وكانت جلسة يسودها الاحترام المتبادل ، وانتهت على أن يعودوا الى الاجتماع في ١٠ ذي القعدة في بئر المغارة بوادي القصور

وفى ١٠ ذى القعدة حضر الفريقان فى المكان المذكور، وكان مع باريلا عبد الله بلعون، وخالد الحمرى، وعلى باشا العبيدى و رويفع فركاش. وقد دار الحديث طويلا، ولما رأى السيدعمر أن هذه المذاكرة لاتؤدى الى نتيجة طلب الى باريلا أن يأتيه بالرضا السنوسى ـ وكان أسيرا عندهم ( انظر ص ٥٨ ) \_ وكان السيد عمر يؤمل أن يحمل منه على معلومات تفيده وانتهت الجلسة على أن يعودوا الى الاجتماع يوم ٢٥ ذى القعدة فى المكان نفسه

وفى ٢٥ منه حضر الفريقان وجاء الرضا مع باريلا وطال الاجتماع وانتهت الجلسة على غير نتيجة

وفى يوم ٣٠ ذى القعدة جاء البريد من وكيل الوالى سيشليانى يطلب فيه الاجتماع بالسيد عمر ، فأفاده السيد عمر بأنه سيكون ذلك

(١) بفتح الشين وسكون اللام

يوم ٨ ذى الحجة فى «قندوله» بقرب سيدى رويفع . وفى اليوم المذكور جاء السيد عمر الى محل الاجتماع وكان برفقة سيشليانى باريلا ، وكانبانى وعدة ضباط و بعض أعيان من الوطنيين الملتجئين الى الحكومة . ولما قارب السيد عمر محل الاجتماع رأى قوة عظيمة من الجيش الايطالى تحيط بمكان الاجتماع فأيقن انها مكيدة دبرت له وكانت معه قوة كبيرة من الفرسان كعادته فى كل اجتماعات المفواضات، فقسمها الى قسمين وجعل كل فسم تجاه قسم من قوة العدو وتقدم هو و بعض الأعيان الى محل الاجتماع ونظرا لما يحيط بالموقف من شكوك لم يطل هذا الاجتماع ، وكان سيشليانى معتزما الايقاع بالسيد عمر ، ولكنها حياة لم تنطل ، وفطنة السيد عمر أحبطت عمله

وفى يوم ١٢ ذى الحجة جاء البريد من دود ياشى الى السيد عمر يطلب الاجتماع به ، فرد عليه أنه سيكون ذلك فى يوم ٢٠ منه

وفي اليوم المذكور حضر السيد عمر ، وحضر دودياشي ، ولو بللو ، و باريلا ، ومعهم من اعيان البلاد : عبد القادر بو بريدان ، وعلى باشا العبيدي و محمد الصيفاط ، و محمد بوشديق ، و خالد الحمري ، و محمد بوفارس ، و رو يفع فركاش ، و بعد تبادل التحيات شرعوا في المذاكرة . وقد أطال السيد عمر في شرح مطالبه ، وذكر لهم أن المسئول عن فشل المفاوضات المتقدمة هم مندو بو حكومت كم لأنهم دائما يظهر ون التشدد من طرفهم ، وفي كثير من الأحيان كانوا يخلفون وعودهم . ثم قال لهم : أنا أطلب أن .

يتمهذا الاتفاق بحضور مندوب من الحكومة الصرية، ومندوب من الحكومة التونسية ، ويكون حضور هذين المندو بين كدليل على رغبة صادقة من الطرفين في الاتفاق. فاعترض دودياشي على هـذا الطلب قائلا: لالزوم لحضور من ذكرت لاننا معكم ١٨ سنة لم نخنكم في شيء ولم نفعل معكم ما يخل بالمروءة . وقد أثارت هذه الحملة في السيد عمر حميته و بدت عليه علامات الغضب فأخذ يعدد لهم مساوعهم. ويذكرهم بما فعلهمزيتي بقبيلة العبيدات المسالمين لهم وأخذهم كل ما يمتلكون حتى حلى النساء من آذانهم، و بما فعله لو بياو مع عائلة ابراهيم « العواقير » وهم مسالمون أيضا حيث أخذ منهم أربعين رجلا وقتلهم بالرصاص وأمر بالسيارات أنتمر عليهم فما زالت تدهسهم ذهابا وايابا حتى اختلطوا بالتراب. وأطال في ذكر مثل هذه الماتسي حتى كاد يقع مالا تحمد عقباه ، فتدخل بعض الأعيان الحاضرين وقال: نحن ماجئنا للمعاتبة ولكن جئنا لنتذاكر في المصلحة العامة. فقال السيد عمر انا أحرص الجميع على هذا ولكن الشيء بالشيء يذكر

ثم ابتدأوا فى المذاكرة ، فقال بعض الحاضرين : أنا أقتر حأن يكون لنا من الامتياز مالجارتينا مصر وتونس .

فقال السيد عمر: ان كانت الحكومة الايطالية توافق على ذلك فأنا موافق.

فقال دودياشي : ان حكومتي ترغب في راحة البلاد رغبة أكيدة ولا أظنها تتأخر في قبول مطالبكم . وانتهت الجلسة على أن يراجع دودياشي

حكومته ثم يعود اليهم بالخبر الصحيح

وفى يوم ٢٨ ذى الحجة اجتمع السيد عمر بالجنرال سيشليانى ومعه دودياشى و باريلا و بعض الأعيان من العرب. فذكر سيشليانى ماتعانيه البلاد من المتاعب وما تجره الحرب من الخراب على المتحاربين. وذكر أنه حضر باسم الجنرال بادوليو والى القطرين، وان الجنرال بادوليو يحمل لهذه البلاد نواياحسنة، وأنه سيبذل كل جهده فى سبيل راحة الطرفين، فشكر له السيدعمر ماأبداه من اللباقة فى خطابه وقال له: نحن سئمنا كثرة الكلام، ونحن الى العمل أحوج منا الى القول. فقال له أنا ماجئت الا لتنفيذما تفقتم عليه فى الجلسة الماضية أنت والمتصرف دودياشى والأعيان، وأرجو أن تذكروا لى الشروط التى تطلبونها

## شروط السيد عمر

فقال السيد عمر: نحن نطلب:

أولا \_ أن يحضر مندوب من طرف الحكومة المصرية ، ومندوب من طرف الحكومة المصرية ، ومندوب من طرف الحكومة التونسية ليشهدا الشروط التي نتفق عليها ، و يكون ناقض العهد منا مسئولا أمام العالم بشهادتهما

ثانيا \_ لاتتدخل الحكومة الايطالية فى أمور ديننا ،كما أن لنا الحق فى تأديب كل من يخرج عن الدين أو يهزأ بتعاليمه ، أو يتهاون فى القيام بواجباته

ثالثاً \_ أن تكون اللغة العربية معترفاً بها رسميًا في دوائر الحكومة الايطالية

رابعا \_ أن يكون الموظفون من الوطنيين والايطاليين

خامسا \_ أن تفتح مدارس خاصة يدرس فيها التوحيد ، والتفسير والحديث والفقه وسائر عاوم الدين

سادسا \_ أن تفتح مدارس لتعليم اللغة العربية والايطالية على السواء والا يحرم الوطنيون من التعليم العالى ، و يلغى القانون الذى وضعتمودسنة ١٩٢٨ الذى ينص على منع الوطنيين من دخول المدارس العالية، كما يلغى القانون الذى وضعتموه فى السنة نفسها بعدم المساواة فى الحقوق بين الوطنى والايطالى الا اذا تجنس بالجنسية الايطالية

سابعاً \_ أن تكون ادارة الأوقاف تحت تصرف هيئة مسامة باشراف رئيس مسلم و يكون لها نظار مسلمون

ثامنا \_ أن ترجع الحكومة جميع الأملاك التي اغتصبتها من الأهالي تاسعا \_ أن يكون للائمة رئيس منها تختاره بنفسها ، و يكون لهذا الرئيس مجلس من كبار الأمة له حق الاشراف على مصالحها ، كما يكون للقاضي القول الفصل بين الوطنيين

عاشرا \_ أن نكون أحرارا في حمل السلاح على اختلاف أنواعه ، كما يكون لنا الحق في جلبه من الخارج اذا امتنعت الحكومة الايطالية من بيعه لنا

وقد تسلم سيشلياني هذه الشروط و وعد بأن يعرضها على الوالى بادوليو و يوافى السيد عمر بما يتم فى أقرب وقت ممكن وعلى هذا انتهت الجلسة

#### بادوليو والسيد هحر

وفي يوم المحرمسنة ١٣٤٨ اجتمع السيد عمر بالوالي بادوليو في سيدي رحومه (١) ، وكان معه وكيله سيشلياني وعدد كبير من الضباط و بعض السياسيين الايطاليين والشارف الغرياني ، وعلى باشا العبيدي ، وعبدالقادر بو بر بدان ، وكثير من مشايخ العرب

و بعد تبادل التحية عرف بينهم باريلا وكان السيد عمر يظن أن الوالى بادوليو جاء للموافقة على الشروط التي طلبها منه وكيله فى الجلسة السابقة، ولكن بادوليو أخذ يشرح نياته وما جاء من أجله ، فاطب السيد عمر بقوله: اننى أتيت للاتفاق معكم على ما يكفل راحة البلاد ، واننى مسرور بهذا الاجتماع الذي عقدناه لنضع حدا تنتهى اليه هذه الحروب التى منعت البلاد من العمران الذي جئنا من أجله ، ولولا هذه الحروب لرأيت بلادك في حالة أخرى لم تكن تخطر على بالك ، وقد أدرك السيد عمر أن المرشال بادوليو يعرض بأنه هو القائم بهذه الحروب ، وهو الذي كان سببا في تأخر البلاد ، فقال السيد عمر : صحيح ان البلاد كانت تكون في حالة تأخر البلاد ، فقال السيد عمر : صحيح ان البلاد كانت تكون في حالة تأخر البلاد ، فقال السيد عمر : صحيح ان البلاد كانت تكون في حالة

<sup>(</sup>١) اسم صاحب قبر هناك سمى المكان باسمه

أخرى لولا هذه الحرب. ولولا هذه الحروب أيضا لما رأيت فيها عربيا يمشى على وجه هذه الارض ، ولرأيت فيها ايطاليين يسكنونها و يعمرون دور الوطنيين

فقال المرشال بادوليو: أنا ماقصدت الى ماذكرت، بل أردت العمر ان وكثرة المزروعات وانشاء القرى وتعبيد الطرق وتشجيع الصناعة والتجارة، وانى أؤمل ألا تنتهى هذه الجلسة حتى نتفق على مافيه خير البلاد

فقال السيد عمر: ان حصكومتك اتفقت كثيرا مع الطرابلسيين وتعهدت لهم بشروط ولكنها لم تف لهم بشيء منها ، فان كان مصير هذه الهدنة مصير سابقاتها اللهم لاخير لنا فيها ، وان كنتم تر يدون راحةالبلاد حقيقة فما عليكم الا أن تحضر والنا مندو با من الحكومة المصرية ومندو با من الحكومة التونسية ثم تمضى هذه الشروط التي سامتها لوكيلك الجنرال سيشلياني في الجلسة السابقة ، و بذلك نقدم الى البلاد خدمة نافعة ، و يكون كل منا قد برهن على صدق نيته

فقال بادوليو سنحضر مندو بى الدول ، وسيتم الاتفاق على ماذكرت. ثم قام السيد الفضيل بوعمر وقرأ الشروط التى اتفقوا عليها فى الجلسة السابقة فوافق عليها الطرفان ، وتسامها المرشال بادوليو ووعد بأن يحضر مندو بى الدول و يجتمعوا فى موعد يحدد فما بعد



صورة اجتماع السيد عمر مع المارشال بادوليو ممثل السلطة الايطالية العلمافي طرابلس المفاوضة للوصول الى صاح يريح الطرفين . ويرى السيد عمر في الوسط ، والى بمينه الحسن بن الرضا فللرشال بادوليو فالسيد الفضيل بو تممر . والى يسار السيد عمرسيشلياني حاكم برقة ووراءه الشارف باشا الغرياني

|   |   | · |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | ٠ |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| , |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

و بعد رجوع بادوليو الى بنغازى أشاع أنه تم الصلح بينه و بين عمر المختار وسحب الجنود من خطوط القتال . ولم يعلن شيئا من الشروط التى اتفقوا عليها . ومكثوا ينتظر ون رجوعه اليهم مدة شهر فلم يرجع . فأرسل السيد عمر الى وكيله سيشليانى فى بنغازى يذكره بوعد بادوليو و يستحثه فى تعجيل الأمر ، واتفقوا على أن يجتمعوا فى سيدى رويفع فى ١٣٤٨ صفر سنة ١٣٤٨

### الحسن بن الرضا السنوسى

وفى هذا اليوم اجتمع السيدعمر وسيشلياني في سيدي رويفع وذكره السيد عمر بوعدهم، فقال سيشلياني: ان هذا الاتفاق لا يتم الا في بنغازي ، فلم يمانع السيد عمر في ذلك وأرسل معه الحسن بن الرضا السنوسي لينوب عنه في امضاء الصلح على تلك الشروط التي اتفقوا عليها وتسلمها بادوليو في اجتماع سيدي رحومة ، فمكث الحسن في بنغازي ١٥ يوما وجاء الى السيد عمر يحمل في حقيبته شروطا غير التي اتفقوا عليها ، ولم يذكروا من شروط السيد عمر شرطا واحدا

#### شروط الحسن

وهذه هي الشروط التي جاء بها الحسن بن الرضا:

- (۱ تعتبر الحكومة الايطالية عساكر عمر المختار دورية وطنية (۱)
   ۲ تقيم عساكر عمر المختار بنقطة جردس العبيد
- ٣ ـ تعــ ترف الحكومة برتب الضباط وتصرف لهم شهريات هم
   وعساكرهم
- ٤ \_ يكون جميع ضباط وعساكر عمر المختار تحت أمم ضابط ايطالي
   ٥ \_ يكون للحكومة الايطالية الحق في نقل عساكر عمر المختار لأي
   جهة شاءت
- ٦ \_ يكون للحكومة الحق فى تغيير السلاح الذى بأيدى عساكر عمر المختار بأى سلاح شاءت
- ٧ ـ يكون للحكومة الحق فى تسريح بعض عساكر عمر المختار اذا رأت ذلك
- ٨ ـ يكون للحكومة الحق في معاقبة من ارتكب جريمة قبل هذا الصلح من عساكر عمر المختار، وليس لعمر المختار حق الاعتراض على ذلك ٩ ـ يكون للحكومة الحق في رفض الضباط الذين لا يعرفون اللغة الايطالية
- ١٠ تتولى الحكومة أمر العرب الذين تحت عمر المختار الآن على
   ألا تكون لعمر المختار أى سيطرة عليهم

<sup>(</sup>۱) يلاحظ ان السبد عمر لم يعتبرهم جنودا له ، ولم يحتفظ لنفسه باى صفة من صفات الرئاسة، والمااشترط ان يكون للامة رئيس تختاره بنفسها ويكون له مجلس من كبار الأمة له حق الاشراف على مصالحها

11 ـ تتعهد الحكومة الايطالية للسيد حسن السنوسي بمعاش قدره خمسون ألف فرنك في الشهر، وتبني له قصرا فخما في مدينة بنغازي

۱۲ ـ تتعهد الحكومة الايطالية لعمر بن المختار بمعاش قدره خمسون ألف فرنك في الشهر وتصلح له زاوية القصور وتبنى له فيها مسجدا ومئذنة وبيتا يليق بمقامه ، وتأتى له بمعلمين يعلمون الأولاد ، ولا تمنع الأهالى الاتصال به »

ولما اطلع السيد عمر على هذه الشروط قال للحسن: «غروك ياابنى عتاع الدنيا الفانى و رضيت بهذه الشروط المزرية!!»

قال الحسن قد اتفقت مع الحكومة على هذه الشروط ولا يمكنني أن أنقضها . فعندئذ جمع السيد عمر المجاهدين ومشايخ العرب وتلى عليهم هذه الشروط التي أتى بهاالحسن ، وقال لهم: انى لاأرضى بهذه الشروط ولا ألق بنفسى واخوانى بين أيدى الايطاليين وأفضل الموت جوعا وعطشا ولا ألق بنفسى واخوانى بين أيدى الايطاليين يتصرفون فيناكيف شاءوا، وطلب اليهم أن يبدوا رأيهم ان كانو اراضين بها أو غير راضين ، فقالوا لانرضى بشرط من هذه الشروط . فقال المسن لابد من قبولها ، فقال له الشيخ الشريف القاسم العبيدى : انك الحسن لابد من قبولها ، فقال له الشيخ الشريف القاسم العبيدى : انك لست خالقا بل أنت مخاوق مثلنا ، ولاطاعة لحاوق في معصية الحالق . فعند ذلك قام الحسن السنوسي مغضباوقال: ليقم معى كل من يريد أن يتبعني، فقام معه ما يقارب ثلا ثمائة رجل ، ونزلوا على بئر على مسافة ساعتين من النقطة الايطالية عراوة ، وعين معه الطليان ميلا كرى . ومن هذا الوقت

انقطعت العلاقة بين السيد عمر والحسن بن الرضا

فأرسل السيد عمر الى سيشليانى وكيل الوالى ببنغازى يطلب منه التوقيع على الشروط التى اتفقواعليها ، فلم يرد عليه ، فكتب اليه ثانية فلم يرد بشئ ، وبقى السيد عمر فى انتظار وفاء العهد من بادوليو نحو ستة شهور فلم يرد عليه . وقد أراد الطليان أن يستهو وا السيد عمر بالمال فأرساوا اليه مع بلعون مدير الحاسة فى ربيع الأول سنة ١٣٤٨ يعرضون عليه مليون فرنك هدية فرفضها وفضل البقاء مع اخوانه الى أن يأذن الله بلقائه عزيزا مكرما

وقد خطر ببال السيد عمر أنه ر بما كان وكيل الوالى لا يبلغه حقيقة الأمر، فأراد أن ينفي هذا الخاطر فكتب اليه ثالثة يطلب الاجتماع به ليعلم منه مشافهة سبب هذا التأخير، وذكر له في كتابه: « وانى أعد رفض مقابلتي اعلانا منك بقطع المفاوضة ونقضا للعهد، وعليه فستعود الأمور الى ما كانت عليه » فرجع البريد مع أبى بكر البرعصي يقول فيه على لسان الشارف الغرياني مستشار الحكومة في بنغازي: « ان الحكومة مستعدة في كل وقت لمقابلة الحوادث، فلا حاجة لاعلنها بعود الأمور الى ما كانت عليه »

### انتهاء المفاوضات

والى هنا انتهى حديث المفاوضات ، وتحقق السيد عمر أن الطليان لا يرغبون في الصلح ، وانهم أنما يطلبون الهدنة لكسب الوقت فقط .

وقد كتب هذا الحديث باذن السيد عمر ، و وافق عليه بعد كتابته وعرضه عليه . ومنه يتبين للقارئ أن السيد عمر لم يأل جهدا في طلب الصلح مع الطليان ، وقد دامت هذه المفاوضات ستة شهور كان السيد عمر فيها مثال الاخلاص والوفاء . و بقي سبعة شهور بعد آخر اجتماع مع سيشلياني في سيدي ر و يفع ينتظر رد الجواب ، ولم يبد منه ما ينقض العهد ، حتى هاجمته الطائرات في ١٥ شعبان سنة ١٣٤٨ فكان جوابا صر يحا من الطليان بنقض العهد واعلان الحرب

### القبض على الحسن

وفى اليوم العاشر من شعبان سنة ١٣٤٨ قدم على السيد عمر خليفة بوقليوان البرعصى ومعه نحو مائتى رجل من كانوا انضموا الى الحسن السنوسى ، فسأله عما جرى لهم ، فقال له : ان الطليان أرادوا أن يأخذوا السلاح من جماعة الحسن فطلبوا اليهم فى يوم ٨ شعبان أن يأتوا الى المركز ليأخذوا شهرياتهم ، فذهب بعضهم وتأخر البعض ، وأرساوا الى الحسن ليبيت معهم فى المركز فاعتذر فى تلك الليلة ، ولماأصبحوا وجدوا أنفسهم محاطين بحيوش الطليان ، فأمرهم الحسن بعدم الدفاع و ركب سيارته (١) وذهب لينظر فى الأمر، فلقيه القائد الايطالى وأنزله من السيارة

<sup>(</sup>۱) هذه السيارة اهدتها له ايطاليا لما أرسله السيد عمر الى بنغازى لينوب عنه في امضاء شروط الصلح، وقدأ لغى جميع شروط السيدعمر وجاء بشروط استعمارية بحتة (انظر ص ۸۲)

وأركبه بغلا و بعث به الى المركز، وقتل وأسر الايطاليون من جماعة الحسن نحو ١١٠ وذهب بالحسن ومن معه الى بنغازى ، وشنق الطليان حاشيته ومنهم الحاج عبد السلام السودانى، وسجنوا الحسن ومعه بعض الأعيان وفى يوم ١٥ شعبان جاءت الطائرات الى المجاهدين وألقت عليهم مقذوفاتها ، وأسقط المجاهدون واحدة عليهاهذه العلامة ( ٢٠٠٢ ) وكان مجىء هذه الطائرات جوابا للسيد عمر عماكان ينتظره من بادوليو من امضاء شروط الهدنة ، ونقضا للعهد ، واعلانا للحرب التى امتدت الى أن استشهد السيد عمر عليه رحمة الله

ولما أرسل السيد عمر الحسن بن الرضا الى بنغازى لينوب عنه فى التوقيع على الشروط التى اتفق عليها السيد عمر مع الطليان فانهما كاد يصل بنغازى حتى أحاط به الايطاليون وسهاسرتهم، و بذلوا له من الوعود والأمانى المعسولة مابذلوه لأبيه من قبل ، فاغتر بوعودهم وخرج من بنغازى يحمل تعاليم سيشليانى ، فشق عصا الطاعة على السيد عمر و بنى خيامه بالقرب منه، وصاريدعو الناس الى الانفضاض من حوله جهرة وعلى رءوس الاشهاد وصارت تأتيه الأرزاق والنقود من الطليان بكثرة ، وصار هو ومن معه من المنشقين فى بحبوحة من العيش ، فى حين أن السيد عمر ومن معه قد لا يجدون القوت الضرورى فى كثير من الأوقات . وقد جعل له الطليان مرتبا شهريا قالوا انه بلغ خمسين الف فرنك . وقد بذل السيد عمر عمه مجهودا كبيرا فى ارجاع الحسن الى رشده وصرفه عن هذا الغى الذى لايليق بالكرامة ، والذى يضر الى حد بعيد بكرامة العائلة السنوسية ، ولكنه عبثا حاول ذلك « ومن يضلل الله فما له من هاد »



الحسن بن الرضا السنوسي

|  | ÷ |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   | • |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

وقد استمر الحسن في انشقاقه حوالي ستة شهور من أواخر صفر سنة ١٣٤٨ الى ٨ شعبان من هذه السنة ورسل الايطاليين تغدو عليه وتروح على مرأى ومسمع من السيد عمر وهو لم يمد اليه يده بسوء ولما أيقنت ايطاليا أن مركز السيد عمر لا يؤثر فيه انشقاق الحسن عليه ، وأنه من المستحيل أن يحقق لها الحسن شيئا مماكانت تعلقه على مناوأته للسيد عمر اعتزمت القبض عليه وعلى من معه فدهمتهم بجيشها يوم ٩ شعبان سنة ١٣٤٨ كما ذكرنا آنفا ، وشتت الله شمل (جيش الدقيق (١)) وصار وا الى مايصير اليه غير الخلصين

أما الحسن فقد ذهب به الى بنغازى حافى الرجل محاطا بالجنود ثم نفى الى روما ودفع الله شره عن السيد عمر بعد أن كاد يستفحل

وان الانسان ليدهش حينا ينظر الى وقوف السيد عمر المختار مكتوف الأيدى أمام هذا الانسان الذي يهدم بمعوله في صفوف المسامين ، ويدعو الى الطليان جهارا ، الى هذا الحد تصل مهابة السنوسيين من نفس السيد عمر ثم يرمون بأنفسهم في أحضان الطليان متتابعين بلا مبرر ، هدا الا يؤيد أن السنوسيين عجز وا عن الاحتفاظ بمركزهم ،

<sup>(</sup>١) هذه التسمية أطلقها المجاهدون على الحسن ومن انضم اليه حين انتهائهم الى الطليان طمعا فيما عندهم من الدقيق والنقود

وعن السير في ذلك الطريق الذي تركه لهم آباؤهم معبدا . و يعلم الله ان حديثهم الحسن ، وصيتهم الذائع في أقطار الارض ، ومهابتهم المخيمة على النفوس لو تركت لغيرهم من أجدادكأ جدادهم لما رأوا أرخص من فقوسهم في المحافظة عليها ، ولما وجدوا أحلى من الموت في الدفاع عنها

## ندأء السيدعمر

ولما لم يف الطليان بوعودهم وذهبت كل مجهودات السيد عمر لاستتباب السلم في البلاد صرخة في واد وجه هذا النداء الى أبناء وطنه سكان برقة وطرابلس يفسر فيه حقيقة تلك الأخبار المشوهة التي أذاعها بعض الصحف عن توقيف القتال بين المجاهدين في سبيل الله والمجاهدين في سبيل الله والمجاهدين في سبيل الله والمجاهدين في سبيل التسلط والاستعار

وقد نشر هذا النداء في جريدة الاخبار بتاريخ أول شعبان سنة ١٣٤٨ وهذا نصه:

أبناء وطنى سكان برقة وطرابلس

فى ابتداء سنة ١٣٤٨ وأواسط سنة ١٩٢٩ خاطبتنى الحكومة الايطالية على لسان ممثلها سعادة الوالى المرشال بادوليو بتوقيف رحى الحرب، وتقديم مطالبنا وتعيين محل لمقابلة دولته ، فصل ذلك وتقابلنا بسيدى رحومة (١)، واتفقنا على عمل هدنة مدتها شهران ليخابر كل منا مرجعه ، وفى أثناء المقابلة طلب منى تقديم مطالبنا ، وقال لى انه مستعد لارجاع أميرنا السيد محمد ادريس السنوسى الى برقة اذا كنا نرغب ذلك ومن جملة شروط الهدنة التى قدمناها مايأتى :

<sup>(</sup>١) كان هذا الاجتماع يوم الخيس ٥ المحرم سنة ١٣٤٨ انظرصورته في (ص٩٧)

«أولا\_ العفو العام عن كل المجرمين السياسيين سواء كانوا داخل القطر أو خارجه . واطلاق سراح المسجونين

ثانيا \_ سحب كل النقط المستجدة أثناء حرب سنة ١٣٤١ بما فى ذلك نقطتا الجغبوب وجالو

ثالثا \_ لى الحق فى أخذ الزكاة الشرعية من العربان القاطنين حول النقط الايطالية بالسواحل

رابعا \_ مدة الهدنة شهران وقابلة للتجديد »

فقبل سعادة المرشال هذه المطالب و وعد بتنفيذها

وقبل انتهاء مدة الشهرين أخبرت سعادة الوالى بو اسطة وكيله الكولونيل سيشليانى أن كل الزعماء الوطنيين اتفقوا على انتخاب الأمير السيد محمد ادر يس السنوسى وهو ينتخب معه الرجال الأكفاء من أبناء برقة وطرابلس لتولى المفاوضة مع الحكومة الايطالية على مطالب برقة وطرابلس وطلبت من الحكومة أن تخابر سيادة الأمير السيد محمد ادر يس السنوسى حالا لا تخاذ الطرق المؤدية لانهاء الحالة الحاضرة بأحسن منها . فوعدنى سعادته خبرا .

وقبل انتهاء مدة الشهرين طلبوا تجديد الهدنة بدعوى أن الوالى سافر لروما لعرض الأمرعلى الحكومة والى الآن لم يحضر

وهكذا امتدت الهدنة بالعشرة الأيام و بالعشرين حتى ٣ جمادى الأولى سنة ١٣٤٨ فعرفت أن غرض الحكومة هو كسبالوقت فقط. لذلك

ا بلغت الحكومة بواسطة وكيل الوالى أن الهدنة آخرها يوم ٢٠ جمادى الأولى سنة ١٣٤٨ وأنها غير قابلة للتجديد

والآن والهدنة على وشك الانتهاء ولم أتلق ردا من الحكومة الايطالية عن عزمها بمخابرة أميرنا السيد محمد ادر يس السنوسي رأيت أن أخوض غيار الحرب، وأن لاأركن الى أى محادثة أو واسطة ولو من العائلة السنوسية الا من اتفقت عليه الأمة وأودعته ثقتها

ولكن لاأدرى لماذا تتجنب الحكومة الايطالية مخابرة الزعيم المذكور مع عامها تماما بأن الحل والعقد بيده . فلوكانت حقيقة تركن الى الصلح لما ترددت لحظة واحدة في مخابرته

فليعلم اذا كل مجاهد ان غرض الحكومة الايطالية أنما بث الفتن والدسائس بيننا لتمزيق شملنا ، وتفكيك أواصر اتحادنا لتتم لها الغلبة علينا واغتصاب كل حق مشروع لناكما حدث كثير من هذا خلال الهدنة، ولكن بحمد الله لم توفق الى شيء من ذلك

وليشهد العالم أجمع أن نوايانا نحو الحكومة الايطالية شريفة. وما مقاصدنا الا المطالبة بالحرية، وأن مقاصد ايطاليا وأغراضها ترمى الى القضاء على كل حركة قومية تدعو الى نهوض الشعب الطرابلسي وتقدمه، ومعذلك لا يمكننا أن نقول ان جميع الشعب الايطالي يحبذ فكرة الحرب، وخصوصا في الوقت الذي تتساهل فيه الأمم الأخرى مع الشعوب الشرقية، بل فيه رجال سياسيون ميالون الى السلم يقدر ون مصلحة بلادهم و يعرفون

ما تجره الحرب من و يلات ودمار . كما ان فيه أفرادا ير يدون القضاء على الشعب الطرابلسي بأى وجه كان

وهيهات أن يصل الاخيرون الى غرضهم هذا مادامت لنا قاوب تعرف ان في سبيل الحرية يجب بذل كل مرتخص وغال . وهانحن الآن ندافع عن كياننا ونبذل دماءنا الزكية فداء للوطن وفي سبيل الوصول الى غايتنا المنشودة

لهذا نحن غير مسئولين عن بقاء هذه الحالة الحاضرة على ماهى عليه حتى يثوب أولئك الأفراد النزاعون الى القضاء علينا الى رشدهم ، ويسلكوا السبيل القويم ، ويستعملوا معنا الصراحة بعد المداهنة والخداع

عمر المختار قائد القوات الوطنية

\* \* \*

هذا هو منشور السيد عمر. وهذا ماأملته تلك النفس الطاهرة ، وفاض به ذلك الشعور الحي من الصراحة في القول والملاينة الى حد لم يبق معه شك في أن المسئول عن تلك الدماء المهراقة في طرابلس أنما هم الايطاليون

وقد قال السيد عمر للطليان بمناسبة الهدنة: (اسحبوا الجند، وهدموا المخافر، والغوا الحرس، فمن اليوم وصاعدا يمكن التجول في برقة

بأمان وحرية (١) )

ونحن لا نشك في أن السيد عمر معتزم تنفيذ ما اتفقوا عليه من شروط، أما من جهة الطليان فقد اتضح من سيرالمفاوضات انهم لا يقصدون من طلب الهدية الاكسب الوقت والتحايل للوصول الى تشتيت شمل المجاهدين

ولا يعوزنا الدليل على هذا، فإن هذا المنشور يدل في صراحة على أن السيد عمر المختار بذل من ناحيته في سبيل الوصول إلى التفاهم كل ما يمكن بذله: فلبي الدعوة بمجرد وصولها اليه ، وشرط تلك الشر وط الأولية التي لا يمكن لا يطاليا أن تقيم الدليل على انها تريد السلم بدونها ، وقبل مد أجل الهدنة الذي ما كانت تقصد من و رائه ايطاليا الا اكتساب الوقت كما ذكره في منشوره ، وانتظر رد جواب الا يطاليين الى آخر لحظة . ولكن الطليان أبوا أن يردوا عليه ، مع انهم هم الذين طلبوا الهدنة ، وهم الذين عينوا مكان الاجتماع ، وحضره بادوليو والى طرابلس و برقة ، وتسلم شروط السيد عمر و وعده بالرد عليها

والحقيقة أن الطليان لايطلبون الهدنة ليستعملوها في معناها الموضوع بازاء لفظها وهي وضع السلاح بين الطرفين المتحار بين لتبادل الآراء فيا يوصل الى حل المشكلة القائمة بينهما حلا نهائيا، ولكنهم يستعملونها طريقا من طرق الخداع الحربية للتوصل الى التغلب على عدوهم. وقد استعمل

<sup>(</sup>۱) هذه الجملة الني بين دائرتين منقولة عن خطبة غراسياني التي القاها في ٣٣ نوفمبر سنة ١٩٣٠ عن الحالة في برقة وقد عزاها الى السيد عمر

السيد عمر حقه في جباية الزكاة من العرب القاطنين بالسواحل وما جاورها، وهذا الحق اكتسبه بمقتضى شروط الهدنة ، ولما لم يوقع الطليان شروط الهدنة كما وعدوا ، ورجعت الحرب الى ماكانت عليه بين الطرفين امتدت أيديهم الىكل من أعطى زكاة أمو الهلسيد عمر، وحكم على بعضهم بالاعدام بحجة أن لهم صلة بالسيد عمر

# الرضأ يخذل المسلمين

وبعد ان نقى الرضا الى ايطاليا نحو الستين جي به الى بنغازى للتأثير به على السيدعمر، فصار يكتب اليه في شأن التسليم للطليان، و يبعث اليه الوفود كتب منشورا ألقته الطائر ات الايطالية على المجاهدين بالجبل الأخضر في يونيوسنة ١٩٣٠ تبرأ فيه من المجاهدين ومن السيد عمر اذا الم يساموا للطليان. ولما انشق ابنه الحسن على السيد عمر وانضم اليه بعض الأوباش والمرتزقة خرج اليهم الرضا وخطب فيهم حاضا على الانضام الى الطليان والانفضاض من حول السيد عمر ، وكان يخرج الى البادية الحاضعة للطليان و يخطب بهذا المعنى ، و يصف السيد عمر ومن معه بالعصاة الخارجين و يحرض الناس عليهم ، و رغم العذاب الذي لاقاه فقد ملائ منشوره بذكر الراحة والهناءة التي هو فيها .

#### منشور الرضا

وهذا نص منشور الرضا الذي ألقته الطائرات على المجاهدين في يونيو ( م - ٧ )

سنة ١٩٣٠، وقد نشرته جريدة بريد برقة (١) يوم الار بعاء ٥ ربيع الآخر سنة ١٣٥٠ قال الرضا:

« الى العرب المخالفين لنا وللدولة هداهم الله

قال الله تعالى: « فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » وقال عليه الصلاة والسلام « لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » وقال عليه الصلاة والسلام: « الدين النصيحة »

فعملا بهذه الأوام الشريفة لاأضن عليكم بنصحى لكى أتخلص. من المسئولية الدنيوية والأخروية . ويسوءنى والله أن أرى هذه الحالة وما ستؤول اليه من العاقبة الوخيمة

أنا سنوسي لاأنكر صفتي هذه ، ولا أستنكر ماأسسه أوائلي ، وما يرمي اليه تأسيسهم من الغايات الشريفة ألا وهي تعليم أولاد المسامين. القرآن الكريم ، وأحكام الدين الحنيف ، واطعام الفقير وابن السبيل ورد المنهو بات ، والصلح بين المتنازعين ، ومنع الشقاق . وليس مشل سلوك الأخوة ابن العم السيد أحمد الشريف ، والأخ السيد ادريس الذين قصدوا السلطة الزمنية واقامة الحرب والغز و

فهذه الخطة ناشئة عن مقصدهم الذاني لاعلاقة لها بالطريقة السنوسية

<sup>(</sup>۱) قالت بريد برقة: لما أمرت الحكومة باقفال الزوايا السنوسية في قطر برقةً وجه حضرة السيد محمد الرضا بن السيد المهدى السنوسي نداء الى الاهالى لم تسمح الظروف بنشره وقتئذ

ولا ترضى الاب ولا الجد، بل كل منهم برى منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب

وأنا أيضا أتبرؤ منهم فى ذلك وليس لى بهم علاقة . أشهد الله وعباده على هذا .

وانبى أحمد الله الذى هدانى الى الرجوع الى الحق والتنخلى عن الخطط المبتدعة الضارة للبلاد والعباد

الرجوع الى الحق خير من التمادى على الباطل ، نسأل الله الهـداية والتوفيق

فان كنتم منتسبين للسنوسية فاتبعوا نصيحتى ، وفكر واجيدا تجدونى لكم حقا من الناصحين

أما السنوسيون الآخرون فلوكانوا يريدون لهم الخير لحضروا لصالحهم والتساوا بالحكومة ليتم كل خير. وحيث التجأوا لدولة أخرى فأين دليل شفقتهم عليهم. ولا معنى لاصغائهم لأقوالهم بعد أن تركوكم نهائيا ، كفاكم من هذا التهور

أما أنا هنا في كنف الحكومة الجليلة فأود لكم الخير واتباع الطريق المستقيم، أنا الذي مع الحكومة أعرف مقدار رحمتها لمن يطيع و يخلص، فمتى سلمتم تجدوا الرحمة والشفقة ، وأنا أضمن لكم ذلك

ان خضوعي لدولة ايطاليا الفخيمة قد كان مني عن طيبة خاطر ولم أكن مكرها عليه ، كما أنى لست مكرها اليوم على نصحكم هذا ، بل هو صادر عن ضميرى ونتيجة التجربة الصحيحة والتفكير في الصالح العام، لذلك نبذت كل شيء باطل و رجعت الى الدولة. فتأكدوا اننى بالقلب والذات مع هذه الحكومة أعادى من يعاديها وأصادق من يصادقها. أشهد على ذلك الله وعباده

القد بذلت جهدى ونصحت في شحات ، وفي الدور ، وماكنت أظنكم تتركون نصحى وتتبعون من يدلكم على العصيان الذي هو سبب كل ماحل بكم وجر بتموه من الهلاك والضرر . أماكفاكم حتى أضعتم الفرصة التي كان يمكنكم الحصول فيها على خيركم وراحت مم ، ولكن لا يزال الأمر مستدركا فالحكومة رحيمة

ان دولة الجنرال رودلف غراسياني العزيز رحيم عادل ، اذا سامتم تجدوه أبا شفوقا فاتبعوا نصحي وارجعوا الى الخير ، فان أبيتم فستندمون أشد الندم ، وأنا برى منكم ، وأن لم تتبعوني تلحقكم دعوة الشر

الحكومة الجليلة متصفة بكل فضيلة ، وستجدون لديها الخير والرحمة ال شاء الله ان أخلصتم وسامتم

ان عملكم الآن أضر باخوتكم المسامين الطائعين ، وقد قال صلى الله عليه وسلم « من آذى مساما كان عليه من الذنوب مثل منابت النخل »

يقولون نحارب عن ديننا و وطننا : فدينكم لم يتعد عليه أحد. هاهي الجوامع عامرة والعوائد محترمة . وأما وطنكم فقد خربتموه

بأيديكم .هلالدين ينص على نهب اخوانكم المسلمين ؟ انتصحوا وارجعوا الى الحق والى الحكومة الشفوقة

ان هذه الدولة الجليلة سخرها الله عز وجل لاحياء البلاد واسعادها وأبنائها، فأنتم بعنادكم هذا خالفتمأم الله فتخشون سوء العاقبة، اذكيف لا نرضى بأمر الله وقضائه ؟ نعوذ بالله من غضب الله . لا يجرى شيء الا بارادة الله ، يجب الاعتقاد بهذا على كل مسلم

أدعوكم للرضى والتسليم لأمر الله وللدولة الفخيمة أيدها الله

ابى أنا سنوسى محض ، ولكننى أبرأ الى الله أمام الدولة من أعمال الاحوة ولستمعهم ولا منهم

ان مشايخ الطريقة الذين هم السيد محمد بن على السنوسي الجد، و والدى السيد محمد المهدى الذين أخذتم عنهم الطريقة لايرضون بهذا الساوك المغاير، وهاأنا أستدل لكم عاكان منهم سابقا:

عند ما احتل الانجليز مصر دعا عرابي باشا والدى للاشتراك معه في الحرب، وكان والدى اذ ذاك مقيا بالجغبوب فرفض بتاتا، ولو كان يريد لفعل . وحيث ان الأوائل مقصدهم العبادة المنزهة عن كل غرض دنيوى وقد أتموا هذا المقصد الشريف على مايرام فيجب علينا وكل من يتبعنا نبذ ماحدث جديدا من الاخوة المذكورين

ولو كان الوالد حاضرا لما حصل هذا الحال الضار . لهذا أدعوكم الى ترك العصيان ، فهذا الذي يخلصكم مع الأستاذ رضى الله عنه الذي يجب أن

نقتدى بأعماله ، ونحيد عن الخطط المبتدعة بعده

وأنا أدعوكم الى التسليم والا فلستم منا ولا نحن منكم ، و بعد هذا لاأكون مسئولا عند الله ولا عند الحكومة عما يلحق بكم من الضرر حيث بذلت لكم نصحى بالصراحة التامة التي لاأحب سواها ، قال عليه الصلاة والسلام . « لاخير في قوم لا يتناصحون . ولا خير في قوم لا يقبلون النصيحة »

اما حجز أملاك السنوسية ومصادرتها فهو حكم عادل، وقد سببه الاخوة فهم المسئولون أمام الجدعما أجروه لافساد ماأسسه لهم، وهم بعملهم هذا أحرجوا مركز السنوسية وشوهوا سمعتها

هذه نصيحتى لكم (والنصح أغلى مايباع ويوهب) لاأبتغى بها الا الأجر من الله والمثوبة ، فاتبعونى وأنقذوا رقابكم من الموت لأجل أغراص شخصية للغير لاتجنون أنتم منها الاالفناء »

محمد رضا السنوني

هـنا منشور الرضا، وهذا مايدعو اليه من الانشقاق والتخلى عن السيد عمر. وهو يصرح في هذا المنشور بمل شدقيه انه برئ مما قام به السيد أحمـد السنوسي من الجهاد في سبيل الله، و يبرأ الى الله أمام دولة ايطاليا مما عمله السيد أحمد و يشهد الله وعباده على ذلك

وقد شهدنا على هذه البراءة ، كما نشهد نحن الله ونشهده هو وعموم

المسامين أننا براء مما أتاه من الأعمال الشاذة التي تزرى بالمسامين عموما والسنوسيين خصوصا

## حُشر العرب في العقيلة

ما لم ينجح الحسن ابن الرضا في عمله فكر الطليان في نقل العرب من حوالي الجبل الأخضر وفصلهم عن المجاهدين حتى يبقى المجاهدون في عزلة ، فتم نقلهم في شهر سبتمتر سنة ١٩٣٠ فنقلوهم أولا الى عين الغزالة حيث بقوا هناك نحو أر بعة أشهر ومنها ذهب بهم الى العقيلة وهي على حدود برقة الغربية (انظر ص ٥٧) و يبلغ عددهم ٨٠ الفا ، ومعهم من الابل والغنم مايز يد على ستائة الف. وقد عينوا لهم منطقة لا يتجاوزونها ، وهذه المنطقة لا تكفى لسكنى عشرهم فضلا عن سكناهم جميعا

وقد فتكت بهم الأمراض والجوع فتكا ذريعا ، وامتدت يد السياسة الى أعيانهم وذوى الوجاهة فيهم . وكان حصر عرب الجبل الأخضر في العقيلة صورة مصغرة من يوم المحشر الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين . وقد بقي العرب في محشرهم هذا من سبتمبر سنة الأولين والآخرين . وقد بقي العرب في محشرهم هذا من سبتمبر سنة ١٩٣٤ حتى أواخرسنة ١٩٣٤ حيث أذن لمن بقي منهم بالرجوع الى جهة الجبل الأخضر وهم لا يتجاوزون الجسة عشر الفا

وكان فصل العرب عن المجاهدين أمضى سلاح استعملته ايطاليا للقضاء على الثورة في برقة ، وكان من أفظع ماتبيحه الحروب للقضاء على أحد المتحاربين

وهذا العمل الخطير الذي أتنه ايطاليا أحس بخطره السيد عمر، وعلم ان عاقبته سوف لاتحمد اذا لم يتدارك الله هؤلاء المجاهدين بلطفه، ولكنه صمد له صموده لكل الحوادث التي مرت به، و واجه عدوه بقلب ملؤه اليقين بأنه على حق فيا يقوم به من الدفاع عن الوطن والله يؤتى نصره من يشاء

و بعد انتهاء نقل البادية الى العقيلة اتجهت نيـة الطليان الى احتلال الكفرة فأخذوا في الاستعداد لذلك

# الكفرة

هى جموع واحات فى صحراء ليبياتقع فى جنوبى بنغازى على مسافة نحوالف. كياو متروهى عشر واحات ، وترتيبها من الشمال الى الجنوب: تازربو. الزيغن (غير مأهولة) بوزيمة ، ربيانة الهوارى الهويويرى الجوف البومة البومة البوية الظلاب . وفى الكفرة التاج وهى القرية التى أنشأها السادة السنوسية بها مساكنهم الحاصة ، وفيها زاويتهم المشهورة بزاوية التاج ، وقد زارها طاهر باشا مندوب السلطان عبد الحميد فى حياة السيد المهدى سنة ١٣١٤

والكفرة أكبر معقل للسادة السنوسية ، وفيها كل مايثقل حمله أو يعز وجوده . و بها خزانة كتب للسادة السنوسية يوجد فيها من نفائس الكتب مالا يوجد في غيرها . و بها آبار وعيون جارية . وفيها مزارع كثيرة . وسكانها قبيلة زوية وهي قبيلة عربية . وفيها قليل من «التبو» وهم سكانها الأصليون من السودان أجلاهم عنها العرب . وأول من افتتح الكفرة من العرب الجوازى ، ثم الجهمة ، في ازمان مجهولة لنا. والطلاب والزرق قريتان من قرى الكفرة ، وهما اسمان لبعض الأسر من قبيلة الجهمة التي كانت فتحتها أطلقا على هاتين القريتين . و يبلغ ارتفاع التاج على سطح البحر ٤٧٥ مترا .

#### الاستعداد لاحتلال الكفرة

وكانت القوات الايطالية قامت بعدة استكشافات لاختبار طريق الكفرة ، فني ٥ ربيع الأول سنة ١٣٤٩ قامت الطائرات من جالو في الساعة الزائعة والنصف و وصلت الى تازر بو في الساعة السابعة ، و بقيت نرمى القنابر نحو عشرين دقيقة ثم عادت الى جالو في الساعة العاشرة

وفى ٢٧ منه قامت اثنتان وثلاثون سيارة مصفحة من جالو تحمل مائة وعشرين شخصا برياسة لورينزيني قائد فرقة السيارات المصفحة الى بئر الزيغن . وفى اليوم الرابع لخروجها من جالو وصلت الى الزيغن . و بعد أن تجول لورينزيني فى وادى الزيغن وتحقق وجود الماء الكافى فيما اذا أريد أن يجعل الزيغن نقطة متوسطة للؤن والذخيرة رجع الى جالو يوم ٣ ربيع الآخر سنة ١٣٤٩ وكانت المسافة بين جالو والزيغن ماعساه أن يعترض الجاة فى طريقها الى الكفرة

## أكبر حملة في برقة

وكانت هذه الحملة من أكبر الحملات التي عرفت في تاريخ الاحتلال الايطالي في برقة. فقد استخدم فيها من الابل خمسة آلاف جمل لنقل المؤن والذخيرة ، وثلاثة آلاف جمل أخرى لنقل الجنود . واشتركت في هذه

الحملة عشرون طائرة كانت مجهزة بألفي قنبرة زنة الواحدة كيلوغرامان ، و بأر بعائة قنبرة (١) أخرى زنة الواحدة منها اثنا عشر كيلو غراما

وكانت هذه الحملة مقسمة الى قسمين: قسم ابتدأ حركته من واو الكبير (٢)، بقيادة الماجور كلييني، وقسم ابتدأ حركته من جالو بقيادة الكبير ماليتي

وابتدأ الفريقان حركتهما في ٦ شعبان سنة ١٣٤٩ واجتمعا في بئر الزيغن يوم ١٩ منه ، وقد جعل الطليان بئر الزيغن مركزا متوسطا لاجتماع الجيشين فيه ومنه توجه الجميع الى الكفرة

#### احتمول الكفرة

وفى يوم ٢٩ شعبان سنة ١٣٤٩ وصلت هذه القوة الكبيرة الى الكفرة واشتبكت مع الأهالى فى معركة ابتدأت من الساعة العاشرة وانتهت فى الساعة الواحدة بعد ظهر هذا اليوم. وكان الغرض من هذه المعركة ايقاف الجيش الايطالى قليلا من الزمن ليتمكن من يريد الهجرة من الفرار.

<sup>(</sup>١) قنبرة بالراء انظر (صفحة ٨)

<sup>(</sup>۲) واسمه أيضا واو الشعوف وهو الى الجنوب الشرق من زويلة على مسافة ثلاث مراحل ، ومه زاوية للسادة السنوسية . وفي اثناء هجوم الطليان على فزان تقل اليه عبدالجليل بن سيف النصر مايهمه نقله وترك هناك والدته وابن عمه السنوسي . ولكن الجيش الايطالى تقدم الى واو فاحتله يوم ١٩٣ يناير سنة ١٩٣٠ واخذ كل ما تركه عبد الجليل هناك، وقد ذكر البلاغ الايطالى اذا ذاك ان الطليان اخذوا مائة قطعة كلمها ملائى بالنقود ، وقتل السنوسي بن غيث بنسيف النصر واسرت والدة عبد الجليل

وتم احتلال الكفرة في أوليوم من رمضان سنة ١٣٤٩ ورفعت الراية الايطالية على زاوية التاج في الساعة الثالثة بعد ظهر هذا اليوم

وقد فر أهل الكفرة زرافات و وحدانا على غير هدى لاياو ون على شيء. وقد ذكر البلاغ الرسمى الايطالى ( أن الجنود والطائرات تعقبت الفارين وطاردتهم على مسافة مائتي كياو متر وقد تركوا في الطريق نساء وأطفالا)

ونحن نذكر هنا ماذكرته الاهرام فى عددها الصادر يوم الثلاثاء ٢٧ شوال سنة ١٣٤٩ من الأعمال الانسانية التى قام بها صاحب الهمة العالية عبد الرحمن افندى زهير مأمور الواحات الداخلة و رفقاؤه لانقاذ أهل الكفرة الفارين من مخالب الموت ليعلم مقدار ماألجاً أهل الكفرة الى اقتحام هذا الموت الأحمر

## ماكتبته الاهرام:

(فى يوم الثلاثاء ٢٤ فبراير سنة ١٩٣١ قدم أحد عرب الكفرة الى ناحية بلاط بالواحات الداخلة ، وأبلغ أن دولة الطليان أرسلت جيشا لاحتلال بلادهم على غرة منهم فى أول يوم من شهر رمضان سنة ١٣٤٩ بدون استعداد منهم . وحدثت مقاومة بين الفريقين الى أن نفدت ذخيرة العرب ، وعلى ذلك أخذوا يهاجرون من البلاد الى نواح شتى ، فبعضهم قصد بلاد السودان، و بعضهم قصد الى واحة سيوة ، وآخرون الى الفرافرة

والواحات الداخلة ، ومع كل فريق من المهاجر ين الذرارى والأطفال والنساء مشاة ورُكبانا. وقد تبعتهم الطائرات الايطالية على بعد ثلاثة أيام من الكفرة فقتلت معظم الجال التي كانت معهم. وكان أول من أبلغ الخبر ذلك العربي الذي طوحت به المقادير الى بلدة بلاط المتقدم ذكرها على غير هداية ، فأحضره عمدة البلدة المذكورة الى مركز الواحات الداخلة فأبلغ الخبر لحضرة المأمور عبد الرحمن افندى زهير وأعلمه أنه ترك في أثناء الطريق عددا كبيرا من النساء والرجال والأطفال على حالة خطرة، فقام حضرة المأمور وحضرة طبيب المركز يتموا افندي قولته على سيارات الحكومة بقصد انقاذ من تركهم هذا العربي ، فأحضروا احدى عشرة نفسا بعد الاسعافات اللازمة ، وقد حضر بعض منهم الى موط بلدة المركز وقالوا انهم تركوا و راءهم عدداكبيرا من الرجال والنساء والأطفال الذين لايستطيعون مواصلة السير، وانهم أشرفوا على الهلك و بعضهم مات بالفعل، فأثر ذلك في حضرة المأمور وأخذته الغيرة الانسانية فهبلانقاذ هؤلاء البائسين ، وتطوع معه حضرة المفضال الشيح أبو بكر خليل عبد الحافظ عضو مجلس النواب السابق بسيارته الخصوصية ، بعد أن أخذكل منهما ما يمكن حمله من الماء والبرتقال لاسعاف هؤلاء المنكوبين. وكان بصحبتهما أيضا في سيارة الصحة ابراهيم افندى السعداني باشتمرجي مستشني الداخلة ومعه الاسعافات الأولية

وكان قيامهم من مركز الداخلة الساعة ٣ من مساء يوم الار بعاء ٢٥

فبراير وسار وافى أثر من حضر والمركز الداخلة، و بعد مضى ثلاث ساعات من السير الحجد وجدوا بعضا من القوم فى النزع الأخير، فأسعفوهم الاسعاف اللازموتركوا لهم مايلزم من الماء وأمروهم بالسير فى أثر السيارات ومن لم يستطع السيريبق بمكانه حتى تعود السيارات لأخذه ثم ساروا ينهبون الازض حتى الساعة التاسعة والنصف مساء فوجدوا فريقا آخر حالتهم أدهى مما سبق. فأعطوهم من الشراب مارد حياتهم. وفى هذا الوقت خافوا أن يضاوا الطريق أو يتركوا أحدا لم يشعر وا به من سرعة سير خافوا أن يضاوا الطريق أو يتركوا أحدا لم يشعر وا به من سرعة سير السيارات وشدة الظلام، فباتوا فى الجبل

ولما أصبح الصباح واصلوا السير في الأثر فوجدوا أناسا متفرقين في أما كن مختلفة ومعظمهم نساء وأطفال، فففوا آلامهم وعملوا معهم كسابقهم. وفي أثناء سيرهم وجدوا بعضا منهم أشرف على الهدلاك ، وكانوا يجدون الرحل وحده والمرأة كذلك لانهم فقدوا الماء منذ اثني عشريوما ، وكانوا في أثناء تلك المدة يشربون دم الابل وعصير الفرث ، وما زالوا يجدون في أثناء تلك المدة يشربون دم الابل وعصير الفرث ، وما زالوا يجدون في السيرحتي الساعة الثالثة من مساء الحميس فوجدوا أن البنزين الذي كان معهم أشرف على الانتهاء لانهم قطعوا في هذه الرحلة مايقرب من أربعائة كيلومتر، فعادوا وكانوا يحملون معهم في السيارات من خانته قواه ولم يستطع السير، و يعطون الماء الكافي لمن وجدوا فيه قوة على المشي . ثم باتوا بالجبل حيث كانت الساعة الثانية بعد نصف الليل

وفى صباح الجمعةواصلوا السير حتىوصلوا مركز الداخلة الساعةالعاشرة

صباحا. وقد أنقذوا في هذه الرحلة نحو المائة والخسين نفسا معظمهم نساء وأطفال

وكانوا يجدون أطفالا فى داخل أخراج على ظهور الابل. ولقد كانت المرأة تنسى أولادها من شدة العطش، وما كانوا يشعرون بهم الا من صياحهم على ظهور الابل يتبعهم خمسون نسمة منهم أربعة عشر رجلا والباقى نساء وأولاد. و وجدوا كثيرا قد مات فدفنوه

ولما أسعف بعضهم وعادت له قواه أخبر بأنه ترك نحو خمسين نفسا فى. طريق أخرى فاكترى سيارات الشركة وتوجه يوم السبت للبحث عنهم \*\*\*

وقد أثنت الاهرام على عبد الرحمن افندى زهير و رفقائه ثناء مستطابا على ماقاموا به من عملية الانقاذ لهؤلاء المذكو بين

والطرابلسيون جميعا تقصر يدهم عن مكافأة عبدالرحمن افندى زهير مأمور الواحات الداخلة ، والشيخ ابى بكر خليل عبد الحافظ و رفقائهما على هذا العمل الجليل الذى ير ونه منة فى أعناقهم يجبأن يحفظوها لهم فى قرارة نفوسهم ، و يعلموها أبناءهم لينشأوا على حبهؤلاء السادة الذين أنقذوا اخوانهم مهاجرى الكفرة ابتغاء مرضاة الله وحبا فى الخير

فالى الله نرفع أكف الضراعة راجين أن يفيض عليهم من بره واحسانه أضعاف ما أهدوه الينا من بر واحسان ، وأن يدفع عنهم ما يكرهون في هذه الحياة كما دفعوا عن اخواننا مرارة الموت في تلك الصحراء المحرقة

## تأثير احتلال الكفرة

وكان احتىلال الكفرة كالصاعقة انقضت على الرءوس وأحس يخطرها كل من يهمه امر طرابلس وأمر السيد عمر المختار ومن معه من المجاهدين في الجبل الاخضر. وصارت النفوس توجس خوفا على مصير تلك الحركة التي ماتزال شجى في حلق الاستعار الايطالي. وزاد تساؤل السامين عن مصير السيدعمر ذلك الرجل العصامي الذي طبق ذكره الآفاق، وملاء حبه قلوب الناس، وأعجب بشجاعته كل الذين يشتغلون بالسياسة الشرقية، والذين يتبعون حركات الاستعار في البلاد الاسلامية

## التضييق على السيد عمر

ولم يبق منفذ للسيد عمر يتصل منه بالعالم بعد احتلال الكفرة الا الحدود المصرية المخفورة بجيوش إيطاليا وطائراتها ، ولكن هذه الجيوش وتلك الطائرات ماكانت تمنع السيد عمر من الاتصال بالأسواق المصرية ليجلب اليها ما يغنمه المجاهدون من الطليان من حيوانات ومتاع، و يمتار منها لجيشه ما يلزمه من النفقات . فانهم كانوا يجتازون الحدود المصرية بقوة السلاح وعلى مرأى من تلك الجنود الايطالبة

و بعد أن رجع غراسياني من الكفرة فكر في حصر المجاهدين من ناحية الحدود المصرية فرأى أن مسألة الجنود والطائرات غير كافية لمنع اتصال المجاهدين بالأسواق المصرية ، وأخيرا رأى أن يضيف الى قوة الطائرات والجنود قوة ثالثة وهى الأسلاك الشائكة، فشرع فى مدها من بردى سليان وانتهى بها الى ما بعد الجغبوب. وهده المسافة لاتقل عن ثلاثمائة كياومتر. وكان الابتداء فى مد هذه الأسلاك فى شوال سنة ١٣٤٩ وانتهى فى ربيع الأول سنة ١٤٥٠

و بعد مد الأسلاك الشائكة أصبح المجاهدون منقطعين عن جميع البشر من جميع الجهات ، وقد حاولوا عدة مرات اختراق هذه الأسلاك فكانوا يلاقون أشد العنت في اختراقها

#### ثبات السيد عمر

وقداستمر السيدعمر بعدمد الأسلاك الشائكة فى جهاده ثابتا فى موقفه أمام العدو، مؤملا من اخوانه المسامين أن يسعوا فى تفريج هذه الضائقة التى حلت بهم الى أن وقع اسيرا فى ميدان القتال عليه رحمة الله

\* \* \*

#### مقدرة السيد عمر

وقد كان السيد عمر في حروبه ببرقة رحب الذراع ، مضطلعا بأمر الحرب ، لامترفا ان ساعده رخاء العيش ، ولا يخشع للكروه اذا عضه ، ولا يطعم النوم الاريثما تبعثه هموم تكاد تتحطم لها أضلاعه ، يقظا لما يدبره الأعداء ، كأنما يوحى اليه بما يبيتونه في خفائهم . عركته الأيام بما يدبره الأعداء ، كأنما يوحى اليه بما يبيتونه في خفائهم . عركته الأيام بما

زاده خبرة بما تلده من الأحداث جليلة كانت أو حقيرة، لم يشغله مال ولا بنون عن الاشراف على جزئيات هذا الأمرالذي ظل يحنو عليه حنوالاب الشفوق على أنجب أولاده حتى لفظ في سبيله آخر أنفاسه عليه رحمة الله . فهو كما قال لقيط:

لامترفا ان رخاء العيش ساعده ولا اذا عض مكروه به خشعا لايطعم النوم الاريث يبعثه هم تكاد حشاه تحطم الضلعا

### آمال السيد عمر

وكانت نفس السيد عمر مماوءة أملا بنجاح ماهو بصدد على رغم ما تخده أعداؤه من وسائل التضييق عليه ، وعلى رغم ما كان يبدو لهمن شبح الخطر الذي كان يتهدد حركته مابين حين وآخر

ومنشأ هذا الأمل ماكان يلاقيه من النصر على أعدائه ، وماكان يشاهده على رفقائه من النشاط والمران على أساليب الحرب ، والصمود لها والثبات أمام أعدائهم الكثيرين

وقد كانت قوة ايمانه ، وعزمه على الاستماتة فى الدفاع \_ طال الزمن أو قصر \_ يوجدان فى نفسه أملا آخر وهو أن المسلمين ستثور فى نفوسهم حمية الاسلام فيمدون اخوانهم بما يدفع عنهم خطر الجوع الذى لا يخشون غيره

ومن أجل هـ ذا الأمل فحكر في انشاء دعاية في مصر للفت نظر المسامين الى هـ ذه الحفنة من اخوانهم بالجبل الأخضر وكان يؤمل أن يكون السيد ادريس العامـل القوى في هـ ذه الدعاية، ولكن السيد ادريس حوادري بها ـ ماكان يتظاهر بشيء يفهم منه أن له صلة بالسيد عمر ، وماكان يصعب عليه ـ وهو على ماهو عليه من جاه وثروة ـ أن يخدم طرابلس بمثل ما خدم به مصر مصطفى كامل ، أو محمد فريد ، أو سعد زغاول، أو غيرهم من زعماء الشرق الذين يجـدون في خدمة وطنهم لذة دونها لذات الحياة كلها

ومن الأسباب التي دعت الى تغلب الطليان على الثورة الطرابلسية تخاذل المسلمين ، وقعودهم عن القيام بالواجب ، وانصراف كل منهم الى شأن لا يتصل بمصلحة غيره قط ، وتغافلهم عما يدسه لهم الفرنجة من أسباب الشقاق والتنابذ ، وترك الزعماء منهم قيادة الأمة الى ما يحفظ عليها كرامتها ومجدها ، وانشغالهم عن النظر في شئونها بمسائل الحزبية التي أذهبت عن هذه الأمة خير ماور ثته من عزة ومجد . وأتت على أساس ماشيده لها نبيها عن الطرابلسية وصحابت من قواعده . كل هذا وأكثر منه فت في عضد الحركة الطرابلسية وقتلها قتلا رغم المثابرة عليها اثنتين وعشرين سنة كاملة ، ورغم فناء الأمة في المحافظة عليها بالقتل والتشريد

ويوم أن كان للرابطة الاسلامية اعتبار بين المسلمين كان الطرابلسيون

لايأبهون بجيوش الطليان وأساطيلهم ، وكان روح حركتهم محميا بأموال اخوانهم المسلمين وأقلام كتابهم ، وهذه المعونة وان لم تدم أكثر من خمس سنين في بدء حركتهم ، ولكنها بقي أثرها قويا الى تمام اثنتي عشرة سنةلم يتحفيها للجنود الايطالية أن تتجاوز حمايةالأسطول وأسوارالمدن، ثم من بعددلك أخذ الفناء يتسرب الى بقايا تلك الرابطة من عتاد الحرب، وحرصت الأمة على تمسكها بموقفها أمام عـــدوها فخارت قواها وسرت في جسمها عوامل الضعف ، واتخذ الطليان من الأقلية سلاحا قتاوا به الأمة شر قتلة ، وأرادت الائمة في سنة ١٣٤١ أن توحد صفوفها \_ وكانت قبل ذلك برقة تحارب وحدها وطرابلس تحارب وحدها \_ فلجأت الى السيد ادريس و بايعته بالامارة فما أحسن قيادتها . فاضطرت الى الجلاء فملائت مابين الجزائرودمشق. وتحصن السيد عمرالمختار ومن معه بالجبل الاخضر وكان من أمره ماذكرناه آنفا. و بموته ماتت الحركة الطرابلسية وتم الائمر للايطاليين في طرابلس ، والا مرلله من قبل ومن بعد

### اسر السيد عمر

من عادات السيد عمر أن يقوم باستكشاف مواقع العدو وتبييت حركاته ومعرفة ماعساهان يقوم به من هجوم عليهم على حين غفلة، وقد تكرر هذا منه في نفر من أصحابه لايتجاوزون الار بعين فارسا على الأكثر

و بينما هو يسير مساء يوم الجمعة ٢٨ ربيع الآخر سنة ١٣٥٠ لهـذا الغرض في سرية من أصحابه نحو الخمسين فارسا بناحية سلنطة اذ فاجأته جيوش الطليان، وكان دودياشي حاكم المرج قد أخذ خبرا بخروج السيد عمر في نفر قليل، فسرحله طابورين من عساكر الاريتريا ، والكتيبة السابعة من الخيالة الليبيين للقبض عليه

وما انجاء مساء هذا اليوم حتى التق السيد عمر بطلائع العدو ، فحاول هو وأصحابه الخروج من الوادى الذى هم فيه مخافة الالتفاف بهم، فاتجهوا الى ناحية أخرى، ولكن اتجاههم كان الى ناحية أتى منها قسم آخر من خيل العدو فوقعوا بين نارين ، فاشتبك القتال بينهم و بين خيالة العدو رجاء أن يتخذوا لهم طريقا نحو النجاة ، فأصلتهم الجنود من و رائهم نارا حامية، وقتل كثير من أصحاب السيد عمر، وقتل حصان السيد عمر فوقع به على الارض وجرحهو، و بينما هو يحاول النهوض اذ رآه احد الجنود فتقدم اليه الارض وجرحهو، و بينما هو يحاول النهوض اذ رآه احد الجنود فتقدم اليه

وقبض عليه ، و بعد أن تحققوا من شخصيته طير وا الخبر الى دودياشى حاكم المرج فحضر في طيارة ، وقد عرف السيد عمر لمجرد رؤيته لأنه اجتمع به عدة مرات في المفاوضات (۱) فحمل السيد عمر في الحال الى سوسة ، ومنها أركب البحر في الطراد اوسيني الى بنغازى ، وفي الساعة الخامسة من مساء يوم السبت ٢٩ من الشهر المذكور وصل الطراد الى بنغازى ، وأنزل السيد عمر ونقل الى السجن في سيارة المساجين ، و بقي فيه الى يوم الثلاثاء ٣ جمادى الاولى سنة ١٣٥٠ وهو اليوم المحدد لمحاكته

### محاكمة السيدعمر

وقد عقدت هذه المحكمة في القاعة الكبرى في مركز ادارة الحزب الفاشيسي، وهي دار مجلس النواب السابق في بنغازى و يسمى «الليتوريو<sup>(۲)</sup>» وعند الساعة الخامسة والدقيقة العاشرة من هذا اليوم جيء بالسيد عمر. وفي الساعة الخامسة والربع دخلت هيئة المحكمة ، وكانت مؤلفة من: الكولونيل مارينوني رئيسا. ومن الاعضاء: فرنشيسكو رومانو. الماجور دليتلا. السنيور مندوليا. السنيور مانزوني . السنيور دي كريستو فرو كاتبا. و بعد اكتال الهيئة افتتحت الجلسة ، ونودى

<sup>(</sup>١) انظر مادار بينهما من الحديث في المفاوضات ( ص ٧٠ )

<sup>(</sup>٣) الليتوريو: هيئة الضباط الرومانيين الذين كان لهم شرف السير امام القضاة اثناء قيامهم بوظيفة العدل ، وكانوا يحملون حزمة القضبان والفأس التي اتخذها الفاشست اليوم شعارا لهم ، وقد أطلق الات على مركز ادارة الحزب الفاشستي

بالدعوى ضد عمر المختار لاعتدائه على سلامة الدولة ، وعلى أمن البلاد ، ولقطعه الطريق . ثم نودى عليه و بوشر فى استجوابه . و بعد أن أجاب عن اسمه ، ومولده وعمره سئل عما يأتى :

هل أنت رئيس الثوار ضد ايطاليا ? وهل حار بت الدولة ؟ وهل شهرت السلاح في وجه قوات الدولة واشتركت في القتال اشتراكا فعليا ؟ وهل أمرت بقتل الجنود الذين كانوا يحرسون العال اثناء انشاء الطرق ؟ وهل أمرت بالغز و واشتركت فيه ؟ وهل أمرت بتحصيل الاعشار من الاهالي ؟ فأجاب عنهذه الاسئلة كلها بالايجاب. وكانت نعم تخرج من فيه لايشو بها أي خفاء

وسئل: هل قتلت الطيارين: بياتى وأوبر ؟ فاجاب: انى بعد القبض عليهما أبقيتهما فى المعسكر وخابرت بشأنهما السلطة الايطالية ، وفى ذات يوم حصلت معركة فذهبت اليها فقتلا بعدى ولا أعلم من القاتل

وسئل عن عدد المعارك التي باشرها من سنة ١٣٢٩ فقال: لاأدرى ثم سئل السيد عمر: هل لديك ماتقول زيادة عما تقدم ? فقال لا. فرفعت الجلسة وكانت الساعة السادسة تماما

وفى الساعة السادسة والربع عادت المحكمة الى الانعقاد، وتلا الرئيس الحكم فاذا هو يثبت ادانة السيد عمر ولذلك حكمت عليه المحكمة بالاعدام

# تنفيذ الحكم

وفى صباح يوم الار بعاء ٤ جمادى الأولى سنة ١٣٥٠ اتخذت التدابير اللازمة عمركز سلوق لتنفيذ الحكم فى السيد عمر، فأحضر جميع المعتقلين السياسيين سكان تلك الناحية والبادية القريبة منها ، وأحضر جميع المعتقلين السياسيين خصيصا من أماكن مختلفة لمشاهدة تنفيذ الحكم فى السيد عمر، وحضر لحفظ النظام طابور ألف لهذا الغرض من جميع أقسام الجيش والميليسيا والبحرية والطيران . وفى الساعة التاسعة عاما سلم السيد عمر الى الجلاد فوضع حبل المشنقة فى عنقه ، و بعد بضع دقائق صعدت روحه الطاهرة الى ربها تشكو اليه عنت الظالمين وجور المستعمرين . تعمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته ، وعوض على المسلمين خيرا عما يفقدونه من رجال أمثال السيد عمر المختار

#### الاستياء لقتل السيد عمر

وقع هذا الحادث المؤلم من نفوس المسلمين جميعا موقع الألم والاستنكار، واستفظعوا عمال الطليان بهذا البطل الذي حار بهم محار بة شريفة، ونازلهم في ميدان الدفاع عن وطنه وجها لوجه، وثبتت نزاهته لديهم في عدة مواقف حتى صرح الدفاع في جلسة الحكم عليه بالاعدام: « ان المتهم يمتاز عن بقية الزعماء بعدم ابتزاز أموال الدولة »

واحتجت جميع الأمم الاسلامية على هذا التصرف المعيب من ناحية

الطليان الذي لا يتفق مع التقاليد الدولية

ولقد قام قبل السيد عمر المختار بالدفاع عن وطنه ضد المستعمرين الأمير عبد القادر الجزائرى ، وأحمد عرابى باشا المصرى ، والأمير محمد عبد الكريم المراكشي ، وكل هؤلاء وقعوا في قبضة أعدائهم فعاملوهم معاملة الأبطال وقواد الجيوش ، واحترموا فيهم تلك الصفات البارزة فكانوا عندهم من ذوى المكانة والاعتبار

ولم يحكن الفرق بين السيد عمر و بين هؤلاء وغيرهم من رؤساء النهضة الشرقية ، فكل منهم كان مخلصا لوطنه صادقا في دفاعه ، ولكن الفرق بين ايطاليا و بين انكاترا وفرنسا ، فان هاتين تقدران الرجالحق قدرهم ، وتعرفان للرجولة حقها وللبطولة احترامها ، مهما أمعن الثائر في معاداتهم، أو وقف في طريقهم . أما الطليان فلا يرعون للرجل حرمة كائنا من كان متى كانت له ميول لاتتفق مع رغباتهم، أو استعمل نفوذه ضدهم ، مهما كان محقا في أعماله

#### فی سوریا

وأقيمت الما تم للسيد عمر في دمشق وفلسطين وحيفا وطرابلس الشام وجميع المدن الشامية ، وصليت عليه صلاة الغائب في جامع بني أمية ، ودعا الخطباء الى مقاطعة البضائع الايطالية ، وأغلقت الحوانيت . وألف الناس مظاهرات طافوا بها شوارع المدن احتجاجا على قتل السيد عمر . وظهرت جميع المدن الشامية بمظهر الحداد على هذا الرجل العصامي الذي تربطهم به

جنسية العروبة وأخوة الاسلام. وتجلت أواصر قربى العروبة في سوريا عالامزيد عليه. ولم تقتصر على هذا ، بل أرادت أن تخلد ذكرى السيد عمر لتبقى أمام الشبان ماثلة تذكرهم بهذه البطولة العربية المسامة ، فسمت بلدية مدينة غزة شارعا من أكبر شوارعها «شارع عمر المختار» وسمت فلسطين كشافة مدارسها «كشافة عمر المختار» وغير هذاكثير من مظاهر عطف المدن الشامية على الطرابلسيين عا أصيبوا به في أموالهم وأنفسهم ، و بفقد زعيمهم الذي ماتت بموته حركة دامت اثنتين وعشرين سنة كان يرجى من و رائها تحرير أمة اسلامية ، وشعب من شعوب العروبة الصادقة

وكان مما أغضب القنصل الايطالي في القدس أن تسمى بلدية غزة شارعا من شوارعها باسم «عمر الختار» فاحتج على هذا العمل. فاجتمع حاكم غزة برئيس بلديتها الأستاذ فهمى الحسيني وذكر له اعتراض قنصل ايطاليا على هذه التسمية. فكتب رئيس البلدية الى حاكم غزة مانصه: «لكل مدينة شعورها، ويحق لبلدية تلك المدينة اظهار هذا الشعور. فكا أن لبلدية تل أبيب الحق في تمجيد هرتسل و بلفور وغيرهما ممن تسيء ذكراهم غير اليهود فلبلدية غزة أن تمجد الشخص الذي يحمل له الأهاون في قلو بهم أطيب الذكري وأسمى معانى الاحترام. فاذا كانت ذكري الشهيد عمر المختار تسيء الى ايطاليا فذلك ما اقترفته فاذا كانت ذكري الشهيد عمر المختار تسيء الى ايطاليا فذلك ما اقترفته

ايطاليا نفسها لابلدية غزة ، لذلك فانني أعتقد أن اعتراض قنصل دولة ايطاليا في غير محله ، واقبلوا فائق احترامي »

فهمى الحسينى رئيس بلدية غزة ۲۰ رمضان سنة ۱۳۵۰

#### فی تو نس

وكانت الحال في تونس شبيهة بما ذكرنا في سوريا. فأقيمت صلاة الغائب في تونس على السيد عمر يوم الجمعة ٢٧ جمادى الأولى سنة ١٣٥٠ وتليت آيات الذكر الحكيم لروحه. وأقام الحزب الحر الدستورى في تونس حفلة تأبين كبرى للسيد عمر حضرها كثير من الأعيان والوجهاء، وتبارى الخطباء في ذكر مناقب الفقيد وما أبداه من ثبات في الدفاع عن وطنه

وقد تليت في هذا الحفل الحاشد قصيدة لشاعر الشباب التونسي السيد محمود أبي رقيبة يرثى بها السيد عمر المختار منها:

مضى عمر المختار لله رافـلا

بثوب نقى حيك من خالص الطهر

مضى عمر المختار لله بعدما

قضى الواجب الأسمى بأعلى ذرى الفخر

مضى عمر المختار لله هانئا

سعيدا شهيدا وانطوت صفيحة العمر

مخلفة للعالمين مآثرا

هي الغرر البيضاء في جبهة الدهر

ومن دمه المسفوك سطر آية

سيحفظها التاريخ بالحمد والشكر

وكان هذا المأتم مظهرا من مظاهر الاخوة تجلت فيه عواطف المحافظة على حقوق الجار، وبرهانا من اخواننا التونسيين على مافى نفوسهم من عطف عرفناه لهم منذ بدء حركة الجهاد في طرابلس

#### فی مصر

وقد قامت مصر بدورها تندد بأعمال الايطاليين في طرابلس وتحتج على قتل السيد عمر ، وقد ظهر التأثر لقتل السيد عمر على جميع مافى مصر: صحافتها ، وجمعياتها ، وطلابها ، وشعرائها ، وكثير من شخصياتها البارزة ، حتى على الفلاح في كوخه والمزارع في حقله

ولقد كان لجمعية الشبان المسلمين وجمعية الهداية الاسلامية وجمعية مكارم الأخلاق موقف ازاء هذا الحادث كان ككل مواقفها المشرفة ازاء ماينتاب المسلمين مما يحتاج الى تنبيه الأفكار والدعوة الى توحيد الصفوف مماكان له الأثر المحمود في النهضة الشرقية

وان أكبر حفل أعد في مصر لاحياء ذكرى السيد عمر المختار هو ذلك الحفل الذي أعده حضرة صاحب السعادة حمد الباسل باشا في منزله بسراى القبة بمصر يوم الخيس ٢ رجب سنة ١٣٥٠ دعا لحضوره

الأمراء والوزراء ، وأعيان الكتاب والشعراء ، و وجهاء السوريين ، والمفكرين من الشرقيين عامة ، وكان هذا الاحتفال يعاوه جلال المدعويين ومهابة المحتفل به

و بينها المدعوون على وشك الوصول الى محل الاحتفال اذ صدرت الأوام بمنعه ، وأحيطت دار حمد الباسل باشا بسياج من الجنود يمنعون الوافدين من الدخول اليها ، وقد بذل سعادة الباسل باشا قصارى جهده للاحتفاظ بحقه فى اقامة هذا الاحتفال ، ولكن شاء الله خلاف ما أراد ، ولعبت السياسة دورها قاتلها الله ، ونحن نكتفى بنشر المهم مما أعد ليقال فى هذا الاحتفال العظيم تأبينا لبطل طرابلس الغرب

# كلمة عفدة صاحب ال-مو

## الأمير الجليل عمر طوسون

حضرة صاحب السعادة حمد الباسل باشا

ان الموتة الشنعاء والقتلة النكراء التي راح فيها الزعيم العربي الكبير، والمسلم الصادق المجاهد الخطير السيد عمر المختار ضحية حبه لبلاده ، وذوده عن شرفه ووطنه لم يزل أثرها العميق ولن يزال في قلبنا وقلب كل شرقي داميا نثارا. والدمالزكي الذي أهريق من هذا الشهيد العظيم دم غيرمطاول مادام في الشرق والشرقيين عرق بنبض وعين تطرف ، فقيامكم برثائه وتأبينه في حفل حافل يليق بمقام هذا الرجل الكريم يقابلمنا ومن كل ذى شعور حى بأجزل الشكر وأوفرالثناء ، لانكم بذلك قمتم بالمفروض علينا نحن المصريين جميعا له ولاخواننا المجاهــدين الطرابلسيين الذين لم تكل سواعدهم في الدفاع عن وطنهم طوال هذه السنين، ولم يتطرق الخور الى نفوسهم من عدوهم القوى وعدده وعدده ، حتى أصبحوا بحق مضرب المثل في الشجاعة والاقدام، والصبر على المجاهدة وايثار الوطن على النفس والمال ، فتصور واكيف تكون غيبتنا عن مشاهدة هذه الحفلة التي نصبو اليها من صميم قلبنا داعية لأسفنا ، ولكنها الاعدنار الملجئة

تحول بين المرء وما يشتهي ، فنرجو أن يكون في هذا الكتاب ما يعبر عن الشراكنا معكم في هذا العمل الجليل أصدق تعبير

واننا ننتهز هـنه الفرصة فنهديكم وجميع المشتركين معكم في هـنا الواجب أطيب التحية والسلام

عمر طوسون

۹ نوفمبر سنة ۱۹۳۱

# كلمة حضرة صاحب الــعادة

#### حمد باشا الباسل

سادتى الأحلاء

شكرا للائمير عمر على نبيل عاطفته و رقيق كلته. ثم شكرا جزيلا لكم لما تجشمتم من مشقة الحضور الى هنا لمشاركتنا في احياء ذكرى الشهيد الكبير عمر المختار، وشكراكثيرا للثل الاعلى الذي ضربتموه لكل أمم الشرق في احتفائكم به والاشادة بذكراه، ولكن لاعجب فأنتم فخر مصر وصفوة العرب و رجالات الشرق العاملين

أيها السادة

ليست صلة القربى ، ولا أواصر النسب ، ولا عروة الأسرة التي تجمع بين الماثل أمام حضراتكم وبين الشهيد العظيم هى التي دفعتنى التقدم برغبتى فى تفضلكم بالمشاركة فى الاحتفاء بذكراه والترحم عليه كلاأيها السادة ، انماكان الحافز والدافع علاقة أسمى وأنبل ، ورابطة أعلى وأفضل . تلك هى صلة قرباكم أنتم رجال مصر ، و زعماء الشرق وحماة الاسلام ، وكماة العرب بالشهيد العظيم . أجل انها صلة قرباكم أنتم به أو قرباه بكم ، هى وحدها سر اجتماعنا لنقدس فيه وفيكم تلك المعانى

السامية التي تر بطكم به وتحيونها فيه ، من حب للبلاد عظيم ، وشجاعة في الحق لاتخمد ، و فاء وأمانة وصبر وثبات واقدام وتضحية

تحيون فيه هذه الصفات لانكم تر ونها فيه وفي أنفسكم ، انها هي دعائم الحياة وسر الوجود ، ففي ذكرها حياة وفي طمسها موت

وماكان عمر المختار ممن يعملون للعاجلة، وماكان ممن يسلب نهاهم حطام الدنيا وفتنتها، بللقد خرج عنها كادخل فيها الابذكرى الجهد الجهيد، والكفاح الشديد والاثر المجيد، ثم بالموت شهيدا ولسان حاله يقول:

ولست أبالى حين أقتل مؤمنا على أى جنب كان فى الله مصرعى أجل أيها السادة جهابذة العرب وصناديد الاسلام هذه هي صلة القربي

الدائمة التي تصلأرواحكم بروحهوحياتكم بحياته ودماءكم بدمائه ، فمامات من أننم ذاكروه ، ولا قتل من أنتم ناصروه

أيها السادة:

انا لا اريد أن أتعدى بكامة الافتتاح على حقوق حضرات الخطباء البرزين والشعراء القادرين وأصدقاء الشهيدالعظيم الذين يتحدثون بما لهم من صوت أعلى ومو هبة أسمى . وقصارى القول ان تاريخ الجهاد الوطنى سيسجل فى صفحته الباقية للازمنة القادمة صحيفة عمر المختسار ناصعة وضاءة

وسیسجل التاریخ أن عمر المختار الذی حارب اثنین وعشرین عاما فی قاله عدد وعدد، وقله مال ورجال، وفی منطقهٔ لاتتجاوز بضعهٔ أمیال کان (م - ۹ )

شريفا في وطنيته ، شريفا في ذوده عن بيضته ، شريفا في معاملة أعدائه وخصومه ، شريفا في حومة الوغى . وكان قنوعا عيوفا ذا مروءة وحزم وصبر وجلد ، وكان نبيلا في وسيلته كما هو نبيل في غايته ، وجماع القول أنه كان يعمل للوطن الخالد لا للطارف والتالد ، وأخيرا كان حقيقا باحتفائكم يا رجال النهضة والحرية والاستقلال

وأنت يار وح عمر . . . اسمعى وأنت ترفرفين علينا من ملئك الأعلى حكم الله ، في كتاب الله ، لجهادك في سبيل الله :

« فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجرى من محتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب »

## مرثية أحير الثعراء

أحمد شوقى بك

وَ كَنُوا رُفَاتَكَ فِي الرِّمَالِ لِوَاءَ يُستَنْرِضُ الْوَادِي صَبَاحَ مَسَاءَ

ياوَيْحَهُم : نصبُوا مناراً مِن دَمٍ تُوحِي إلى جيلِ الغـدِ البغضاء

مَاضَرَ لُو جعَلُوا العَلَاقَة في غدر بينَ الشُّعُوب مودَّةً وَإِخاء ؟

جُرْح من يصيح على المدى وضحية م تتامَسُ الحرسِيَّةَ الحمراء

ياً يُهُا السيفُ المجرَّدُ بالفلاَ يكسو السيُوفَ على الزمانِ مَضاء

تلكَ الصَّحارَى غِمْدُ كُلِّ مُهَنَّدٍ أَبْلَى فَأَحسنَ فِي العـدوِّ بَلاَءَ وَقَبُورُ مَوْتَى مِنْ شبابِ أُمَيَّةٍ وَكُهُولِهِمْ لَمْ يَبْرَحُوا أُحْياء

لَوْ لاذَ بالجوْزَاءِ مِنهُم مَعْقَلْ دَخَاوا على أَبْرَاجِهَا الجوْزَاء

فَتَحُوا الشَّمَالَ سُهُولَهُ وَجِبَالَهُ وَجِبَالَهُ وَجِبَالَهُ وَجِبَالَهُ وَجِبَالَهُ وَجَبَالُهُ وَجَبَالُهُ وَتَوَغَلُوا الخَضَرَاءَ

وَبَنُو الصَّلَام (١) وَجِلَّقَ (٢) الشَّاءَ دَارَ السَّلَام (١) وَجِلَّقَ (٢) الشَّاءَ

خُيِّرْتَ فاخترْتَ المبِيتَ على الطَّوَى

اَ تَبْنُ جِاهًا أَوْ تَلُم ۖ ثَرَاءَ

إِنَّ البُطُولَةَ أَنْ تَمُوتَ مِنَ الظما لَيْسَ البُطُولَةُ أَنْ تَعُبُّ المَاءَ لَيْسَ البُطُولةُ أَنْ تَعُبُّ المَاءَ

أَفْرِيقيا مَهْدُ الأُسُودِ وَلَحَدُهَا ضَجَّتُ عَلَيْكَ أَرَاجِلًا وَنِساء

وَالْسُلَمُونَ على اختارَف دِيارِهُمْ لا يَملِكُونَ مَعَ الْصَابِ عزاءَ لا يَملِكُونَ مَعَ الْصَابِ عزاءَ

<sup>(</sup>۱) دار السلام: هي بغداد (۲) جلق: هي دمشق

وَالْجَاهِلَيَّةُ مِنْ وَرَاء قُبُورِهِمْ وَالْجَاءِ (١) يَبَكُونَ زَيْدَ الْجَيْلِ وَالفَلْحَاءَ (١)

\* \* \*

فى ذِمَّة الله الكريم وَحِفْظهِ جَسَدُ بِبِرْقَة وُسِّدَ الصَّحْرَاء

لَمْ تُبُقِ مِنه رَحَى الوَقائع أَعظُماً تَبلى وَلَمْ تَبُقِ الرِّماحُ دِماء تَبلى وَلَمْ تَبُقِ الرِّماحُ دِماء

كُرْ فَاتِ نَسْرٍ أَوْ بَقَيَةً ضَيْغُم ِ بِاتَا وَرَاءَ السَّافيَاتِ هَبَاءً

\* \* \*

بَطَلُ البَدَاوَة لَم يَكُنْ يَغُزُو عَلَى « تَنْكُ » (٢) وَلَم يَكُنْ يَعُزُو عَلَى « تَنْكُ » (٢) وَلَم يَكُ يَرَ كَبِ الأَجْوَاءَ

الحَرَنْ أُخُو خَيْلُ حَمَى صَهَوَاتَهَا وَأَدَارَ مِنْ أَغْرَافَهَا الهَيْجاءَ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الفلحاء: لقب عنترة العبسى (٢) تنك: هي الدبابة المستعملة في الحروب

لَبِّى قَضَاءَ الأَرْضِ أَمْسِ بَهُ بَهُ اللَّهُ لَكِنَّ الْمُسَّاءِ قَضَاءً لَمْ تَخْشَ إِلا للسَّاء قَضَاءً

وَافَاهُ مَرْفُوعَ الجبين كَأَنَّهُ مَوْفُوعَ الجبين كَأَنَّهُ مُنْ فُوعَ الجبين كَأَنَّهُ مُنْ مُونَاءً مُنْقَاةً رِدَاءً

شَيْخُ مَّالَكَ سِنَّهُ لَم يَنْفَجِرِ كَالَّكِ مِن خَوْف العِقَابِ بُكَاء

وَأَخُو أُمورٍ عاشَ في سَرَّامًا فَتَوَقّعَ الضرَّاءَ الضرَّاءَ الضرَّاءَ

الأُسْدُ تَزَ أَرُ فَى الْحَدِيد، وَلَنْ ترى فَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا لَلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

وَأَتَى الأَسيرُ يَجُرُ ثَقْلَ حَدِيدِهِ أَسَدُ يَجُرُ ثَقْلَ حَدِيدِهِ أَسَدُ يَجُرُ ثَقْلَ حَدِيدِهِ أَسَدُ يَجُرّ رُحَيّـةً وَقَطَاءَ

عَضَّتْ بِسَاقَيْهِ القُيُّودُ فَلَمْ يَنُوَّ وَمَشَتْ بَهِيكُلُهِ السَّنُونُ فَنَاءَ

سَبْعُونَ لو رَكبت مَنَا كِب شَاهِق لَترَحَّلَتْ هَضِيَاتُهُ إِعْيَاءَ خفيت على القاضى ، وَفَاتَ نَصِيبُهَا مِنْ رِفْقِ جُندٍ قَادَة نُبَلاءَ وَالسِّنُّ تَعْطِفُ كُلَّ قَلْبِ مُهَذَّب عرف الجدُودَ وَأَدْرَكَ الآبَاءَ

\* \* \*

دَفَعُوا إلى الجَلَّادِ أَعْلَبَ مَاجِداً يَأْسُو الجراحَ وَيُطْلِقِ الأُسرَاءَ يَأْسُو الجراحَ وَيُطْلِقِ الأُسرَاءَ

وَيْشَاطِرُ الأَقْرَانِ ذُخْرَ سِلَاحِهِ وَيُشَاطِرُ الأَقْرَانِ ذُخْرَ سِلَاحِهِ وَبَصَفْتُ حَوْل خِوَانِهِ الأَعْدَاءَ

وَتَخَدَّ وَا الْحَبْلَ الْمِينِ مَنيَّةً لِلَّانِ مَنيَّةً لِلَّانِ مَنيَّةً لِلَّانِ الْحَوْبَاءَ لِلْمِينِ الْحَوْبَاءَ لِلَيْنِ الْحَوْبَاءَ

حَرَّمُوا المَماتَ على الصَّوَّارِم والقَنَا مَنْ كَانَ يُعْطَى الطَّعْنَةَ النَّبْلاءَ

إِنِي رَأَيْتُ يَدَ الْحَضَارَةِ أُولِعَتْ بِالْحَقِّ هَدْماً تَارَةً وَبِنَاءً

شَرَعَتْ حُقُوقَ النَّاسِ فِي أُوْطَانِهِمَ إِلاَ أُبَاةً الضَّيمِ والضُّعْفَاءَ ياً يُّمَا الشَّعْبُ القَريبُ أَسَامعُ فَا فَعُمَرَ الشَّهِيدِ رِثَاءَ فَاكَ الْطُوبُ وَحَرَّمَتْ فَاكَ الْطُوبُ وَحَرَّمَتْ فَاكَ الْطُوبُ وَحَرَّمَتْ فَاكَ الْطُوبُ وَحَرَّمَتْ فَاكَ الْخَطُوبُ وَحَرَّمَتْ فَاكَ الْخَطُوبُ وَحَرَّمَتْ أَذْنَيكَ حِينَ تُخَاطَبُ الإصْغَاءَ ذَهَبَ الزَّعيمُ وَأَنْتَ بَاقٍ خَالِدُ فَاللَّهُ فَانَقُدُ رِجَالكَ وَاخْتَرِ الزُّعَمَاءَ وَاخْتَرِ الزُّعَمَاءَ وَاخْتَرِ الزُّعَمَاءَ وَاخْتَر الزَّعْمَاءَ وَاخْتَر الزَّعْمَاءَ وَاخْتَر الْعَلَى وَالْمَاءَ وَاخْتَر اللَّهُ عَلَى وَنَيْمَانِكَ الأَعْبَاءَ وَاخْتَر وَاخْتَر الْعَلَى وَالْمَاكِ وَالْمَاكُ وَلَا عَلَى وَنَيْمَانِكَ الأَعْبَاءَ وَاخْتَر وَاخْتَالِكُ وَاخْتَر وَاخْتَر وَاخْتَر وَاخْتَر وَالْمُونِ وَاخْتَر وَاخْتُ وَالْمُعَالَعُونَ وَاخْتَر وَاخْتَر وَاخْتَر وَاخْتَاتُ وَاخْتَر وَاخْتُولُ وَاخْتُر وَاخْتُونُ وَاخْتُوالِكُ وَاخْتُونُ وَاخْتُر وَاخْتُونُ وَاخْتُوالِكُ وَاخْتُونُ وَاخْتُرُونُ وَاخْتُونُ وَاخْتُر وَاخْتُونُ وَاخْتُوالِكُونُ وَاخْتُونُ وَالْمُعَلِقُ وَاخْتُونُ وَاخْتُونُ

شوقى

### مرثة شاعر القطرين

خليل بك مطران

أَبَيتَ ، والسيفُ يعلو الرأسَ ، تسليا وجُدتَ بالروح جودَ الْحُر إِن ضِيما

تُذَكِّرُ العُرُبَ والاحـداث منسيةٌ

ما كان ، إذ مَلكوا الدنيا ، لهم خِيا

لله يا عمرَ المختـار حكمتُه في أن تُلاقيَ ما لاقيتَ مظلوما

إِن يَقْتَلُوكُ فَمَا إِن عَجَّلُوا أَجَلَا قَد كَانَ ، مُذَ كَنْتَ ، مقدوراً ومحتوما

هل يملك ألحى أن لو دانت له أمم أن أمم الأمر ربك تأخيراً وتقديما

لكنتها عِظة الشرق أوسعها مصابه بك في الإخلاد تجسما

لعله مستفيق بعد هَجْعتِهِ أو مستقيل من الخسف الذي سِيما

أجـدر برزئك لم تحـذر عواقبه أن يفجع العرب تخصيصا وتعميا

وأن يؤجَّجَ ناراً من حميّتهم وأن يَرُدّ فرَنْدَ الصّـبر مثلوما

هيهات نُوفيك ، والأقوالُ عدتنًا ، حقاً ونوفي الصناديد المقاحيا

من الألى صبروا الصبرَ الجميلَ وقد ذاقوا الكَريهين : تقتيلا وتكُليا

لعل أشقاهم الباقى على أسف وعل أروحَهم مرن قرَّ مرحوما

قد أثَّمُوكم وكم من مُشلة نزلت بالابرياء وبالأبرار تأثيا

وإِنما ذنبُكم ذنبُ الألى جعلوا صدق الهوى للحمى ديناً وتعلما

امضُوا رفاقاً كراماً حسبُكم عوضاً فخر عزيز على الْخطاب إن ريمـا

قد سرتم في سبيل الخير سيرتكم مُحققًين رجاء خيـل موهوما

لاحاكاً دون ماأوحت ضائرٌ كم تراقبون ولا ترعون محـكوما

يحطَّمَ العظمُ منكم دون بُغيتكم في المعظمُ ويأبي العزمُ تحطيما

ليس الارادة ُ إِلا من يكون على رأى ومن يتناهى فيـه تصميا

\* \* \*

ما السجن ؟ حين يُذادُ الحسفُ عن وطن بعاره باء في الأوطان موصوما

يُغنى من الشمس في أعماق ظُلْمته برق من الأمل الْمَو مُوق إن شيا

عَدْنُ على طيبها لو شِيب كوثرُها بظِل باغ لعاد الوِردُ مسموما ما الموت ُ ؟ إِن تك منجاةُ البلاد به من غاصب وانتصاف ُ الشَّعب مهضوما

هــذا هو العيشُ والقسط العظيمُ به من خالد الفخر فوق العُمْزُ تقويمــا

إِنَّ الفِداء لأُغلى ماحمدت له أُخرى وإِن كان في أُولاه مذموما

وما اعتدال زمان لايقو مُه بنوه بالصبر والاقدام تَقويما

\* \* \*

ياسادة أطلعت مِصر بهم شهبا والليل خيم بالاحداث تخييا

في ا ونوا للحمى عن واجب وبَنَوْا للمجد فيه طرافا كان مهدوما

أُعزَّةً إِن بدا من فضلهم أثرُ الله فَضَلَهُم مَن مُدوما فَكُم هُم مَن جميل ظَلَّ مكتوما

وللفدى كانسدى حالٌ منزُّهة في حكمها ينفس المجهول معلوما

شاركتم الجارَ في خَطب ألم "به وما ادخرتم لشيخ العُرُب تكريما كذا تُكافِئُ مصرُ العاملينَ عِا

يعــدو الأماني تمجيداً وتعظما

أكرم بها وهي تَحنى الرأسَ هاتفة تحييةً أمها القتلى وتسليا

خليل مطراب

#### بعد موت السيدعمر

كان مع السيد عمر رجال من رؤساء القبائل يدير ون معه شئون القتال وأمور المجاهدين، وفي مقدمة هؤلاء الشيخ يوسف بورحيل المسارى ، والشيخ عبد الحميد العبار . وقد اجتمع رؤساء الجند وأعيان المجاهدين بعد موت السيد عمر وتشاو روا في من يخلفه في الزعامة فاتفقت كلتهـم على أن يخلف السـيد عمر في زعامته الشيخ يوسف بو رحيــل المسمارى ، وقد قبل الشيخ يوسف ما كاف به ونهض لتكميل ذلك البناء الذي أسس قواعده السيد عمر ، وحف من حوله أولئك الأشبال الذين كانوا محفون معه بالسيد عمر . ورأى العــدو أن غمز قناة المجاهدين بعد موت السيد عمر أصبح ميسورا له ، فضاعف قوته و والى هجهاته بكل ماعنده من أنواع السلاح، ودافع المجاهدون عن أنفسهم دفاع المستميت ، وانقضت أربعة أشهر بعد موت السيدعمر لم ينقطع فيها القتال يوما واحدا . ولكن انضم الى قوة الطليان قوة أخرى لآيمكن مقاومتها ، تلك هي قوة الجوع ، فان سد المسالك على المجاهدين وقطع الصلة بينهم و بين جميع العالم أثر فيهم تأثيرا سيئًا من جهة الجوع، فكنت ترى الرجل واقفا أو ماشيا لايلبث أن تعتريه دوخة من شدة الجوع واذا به ملقى على الارض ، فلم تمض أر بعة شهور على قتل السيد عمر حتى اشتدت بهم المجاعة وعجزوا عن الدفاع فقرر من بقي منهم

الالتجاء الى مصر، فسار الشيخ عبدالحميدالعبار والشيخ يوسف بورحيل وعثمان افندى الشامى فى نفر من المجاهدين من ناحية الجنوب، وكثير من المجاهدين ذهبوا من ناحية الشمال ووجهة الجميع الحدود المصرية، و بعد ثلاثة أيام فارقهم عثمان افندى الشامى بقصد الاستسلام الى الطليان فسلم نفسه فى عين الغزالة يوم ٦ شعبان سنة ١٣٥٠، و بقى كثير من المجاهدين بالجبل الأخضر آيسين من حياتهم ومنتظرين الموت اما بالجوع أو برصاص العدو

وقد بلغ الطليان أن رؤساء المجاهدين غادر وا الجبل الى الحدود المصرية، ولم يتحققوا هذا الحبر الا فيأول يوم من شعبان سنة ١٣٥٠ اذى كنوا من أسر محمد خير الله رئيس فرقة العبيد وهو في أثناء مجيئه الى مصر فعاموا منه صدق الحبر، فحشدوا قوة كبيرة على الحدود المصرية ممتدة مع الأسلاك الشائكة بين كل جندى وآخر مائنا متر، ومعها عدد كبير من السيارات المدرعة، و بقوا يترصدون قدوم المجاهدين الى ليلة كمنه، وفي هذه الليلة وصل الحدود قسم من المجاهدين من بينهم الشيخ منه، وفي هذه الليلة وصل الحدود قسم من المجاهدين من بينهم الشيخ يوسف بو رحيل، فاعترضهم الايطاليون وحصلت بين الفريقين معركة حاول أثناءها المجاهدون اجتياز الأسلاك الشائكة ولكن كثرة الجنود الايطالية حالت دون ذلك، فاضطر الشيخ عبد الحميد العبار في نفر الى الرجوع ناحية الحبل و بقى الشيخ يوسف بو رحيل منتظرا غفلة العسس الايطالي ليجتاز الحدود، ولكنه عثر عليه يوم ٩ شعبان سنة ١٣٥٠ في

أر بعة من أصحابه، فتركوا خيولهم وتحصنوا بمغارة ودافعوا عن أنفسهم حتى قتلوا أر بعتهم عليهم رحمة الله . وقد أعجب الايطاليون ببسالة الشيخ يوسف بو رحيل فقالوا في بلاغهم مانصه :

« وقد أظهر يوسف بو رحيل و رفقاؤه الشلائة بسالة مدهشة حتى آخر دقيقة من حياتهم، وعند ماسكت البارود من جهة المغارة تقدم نحوها التننتي بر يندزي فوجد فيها أربع جثث لم تزل البنادق حامية في قبضة اليد . وهكذا انتهت حياة الرئيس العظيم البرقاوي أحد تلاميذ مدرسة جغبوب القرآنية ومستشار عمر المختار »

وهـذه شهادة من الطليان بشهامة الشيخ يوسف بو رحيل وحسن بلائه فيهم الى آخر لحظة من حياته

أما الشيخ عبد الحميد العبار فقد عاد مرة ثانية الى الحدود في نفر نحو الخسين رجلا واجتاز بهم الأسلاك الشائكة ودخلوا الحدود المصرية في منتصف شهر شعبان سنة ١٣٥٠ لا بواسطة وضع الخيام على الأسلاك الشائكة كما يقول البلاغ الايطالي، ولكن بواسطة مقصات كانت معهم معدة لقطع الأسلاك . ولكن البلاغ الايطالي ضلل هذه الحقيقة ، وخاف كاتبه أن يذكر أن لدى المجاهدين مقصات فيتذكر أن لديهم مدافع و بنادق ومتراليوزات من أحدث طراز من السلاح الايطالي مما غنمه المجاهدون في ميادين القتال فتسوءه هذه الذكري المؤلمة

# فررت

| صفحة     | الموضوع                                        |
|----------|------------------------------------------------|
|          | تقديم الكتاب للأئستاذ عبد الرحمن عزام          |
| <b>\</b> | مقدمة المؤلف                                   |
| ٥        | عمر المختار _ نسبه ونشأته _ تعلمه القرآن       |
| ٦        | مبدأ ظهوره _ اسناد الوظائف اليه                |
| ٧        | ثقة السيد المهدى به                            |
| ٨        | جهاده لانقاذ الوطن                             |
| ٩        | السيد عمر وعزير بك المصرى                      |
| 17       | كيف وقعت معاهدة الزويتينة                      |
| 10       | السيد عمر في الجبل الأخضر                      |
| \0       | الخلاف بين السنوسية ورمضان بك السويحلي         |
| 17       | اتفاق سرت                                      |
| ۲١       | مفاوضات بئر عبازه _ الوفد الطرابلسي في أجدابية |
| 44       | صورة السيد ادريس                               |
| Y0       | كتاب البيعة                                    |
| 77       | مجيء الاستاذعبدالرحمن عزام الى طرابلس          |
| 49       | الرد على كتاب البيعة                           |
| ۳١       | سفر السيد ادريس إلى مصر                        |

| الصفحة          | الموضوع                                 |
|-----------------|-----------------------------------------|
| 44              | تأثيره على الحركة الوطنية               |
| mm              | مجىء السيد عمر الى مصر                  |
| ٣٤ .            | معركة البريقة                           |
| 44              | الجبل الأخضر                            |
| ٣٨              | ابتداء عمل السيدعمر                     |
| ma              | التفكير في القضاء على السيد عمر         |
| ٤٠              | أول هجوم للايطاليين علىالسيد عمر        |
| ٤١              | واقعةعقيرة المطمورة _ واقعة كرسة        |
| ٤٢              | كتاب السيد عمر                          |
| ٤٣              | صورة السيد الفضيل بوعمر                 |
| <b>£0</b>       | الوقائع الحربية _ ثبات السيد عمر        |
| ٤٦              | سوق الجيوش على السيد عمر                |
| ٤٧              | جغبوب                                   |
| ليم جغبوب ٤٨    | التمهيدلاحتلال جغبوب أمرالسيدادريس بتس  |
| o •             | الاستعداد لاحتلال جغبوب                 |
| ٥٠              | وحدات الجيش الذي احتل جغبوب             |
| o \             | احتلال جغبوب                            |
| 0 <del>11</del> | صورة هلال السنوسي                       |
| 00              | هلال السنوسي                            |
| 07              | مشكلة الحدود المصرية                    |
| ٥٧              | احتلال المناطق الغربية _ احتلال العقيلة |

| صفحة        | الموضوع                                         |
|-------------|-------------------------------------------------|
| <b>о</b> Л  | تسليم الرضا تفسه لاعليان                        |
| ٦.          | احتلال زلة                                      |
| ٦٢          | اوجلة وجالو _ احتلال اوجلة وجالو                |
| ٦٣          | الصديق السنوسي في جالو ـ أثر احتلال اوجلة وجالو |
| 70          | الانقلاب السياسي                                |
| ٦٧          | فزان                                            |
| ٨٢          | احتلال فزان                                     |
| ٧.          | حديث المفاوضات                                  |
| ٧٥          | شروط السيد عمر                                  |
| VV          | بادوليو والسيد عمر                              |
| ٧٩          | صورة اجتماع سيدى رحومة                          |
| ٨١          | الحسن بن الرضا السنوسي ـ شروطه                  |
| ٨٤          | انتهاء المفاوضات                                |
| ٨٥          | القبض على الحسن بن الرضا                        |
| ۸٧          | صورة الحسن بن الرضا                             |
| ٩١          | نداء السيد عمر                                  |
| ٩٧          | الرضا يخذل المسلمين _ منشور الرضا               |
| 1.4         | حشر العرب في العقيلة                            |
| 1.0         | الكفرة                                          |
| 1.4         | الاستعداد لاحتلال الكفرة _ أكبر حملة في برقة    |
| <b>\•</b> \ | احتلال الكفرة _ واو الكبير                      |

| صفحة       |              |                                             | ع       | الموضو              |           |         |  |  |  |
|------------|--------------|---------------------------------------------|---------|---------------------|-----------|---------|--|--|--|
| ١٠٨        |              | ماكتبته الاهرام                             |         |                     |           |         |  |  |  |
| 111        |              | عبد الرحمن أفندي زهير                       |         |                     |           |         |  |  |  |
| 117        | لسيد عمر     | تأثير احتلال الكفرة _ التضييق على السيد عمر |         |                     |           |         |  |  |  |
| 114        |              | ثبات السيد عمر _ مقدرة السيد عمر            |         |                     |           |         |  |  |  |
| ١١٤        |              | آمال السيد عمر                              |         |                     |           |         |  |  |  |
| 110        |              | انشاء دعاية في مصر                          |         |                     |           |         |  |  |  |
| 117        |              | أسر السيد عمر                               |         |                     |           |         |  |  |  |
| \\\        |              | محاكة السيد عمر                             |         |                     |           |         |  |  |  |
| 17.        | لقتل         | لاستياء                                     | عمر _ ا | <sup>-</sup> عيساار | الحسكم في | تنفيذ   |  |  |  |
| 171        |              |                                             |         |                     | ريا       | في سو   |  |  |  |
| 177        |              | •                                           | الحسيني | افندى               | ج فہمی    | احتجا   |  |  |  |
| 144        |              | في تونس                                     |         |                     |           |         |  |  |  |
| 175        |              | في مصر                                      |         |                     |           |         |  |  |  |
| 177        |              |                                             |         |                     | مير عمر   |         |  |  |  |
| ١٢٨        |              | كلة حمد باشا الباسل                         |         |                     |           |         |  |  |  |
| 141        |              |                                             | •       | _                   | أمير الش  |         |  |  |  |
| 140        |              |                                             | (       | ت مطران             | خليل بك   | مرثية   |  |  |  |
| 157        |              |                                             |         | ، عمر               | ِت السيد  | بعد مو  |  |  |  |
|            | <del></del>  | 27.42                                       | 7C-PQ.  | <br>ز               |           |         |  |  |  |
|            |              |                                             |         |                     |           | رد ۽ .  |  |  |  |
|            | ۱۳۳۰ وانتهت  | 11                                          | س       | 10                  | ص         | اقرأ في |  |  |  |
|            | هدا مما يؤيد | 10                                          | س       | ٨٩                  | ص         | ((      |  |  |  |
| ۽          | اُمَا هو بث  | ١٠                                          | س       | ٩٣                  | ص         | ((      |  |  |  |
| حتے اوا حہ | سنة ١٩٣٠ -   | 10                                          | س       | 1.4                 | ص         | ((      |  |  |  |

• 

N23/

## تاریخ طرابلس الغرب

للأستاذ العلامة أبي عبد الله محمد بن خليل غلبون

خير ماأاف في تاريخ طرابلسالغرب من لدن الفتح الاسلامي الى أيام أحمد باشا القره مانلي في المائة الثانية بعد الألف . جمع فيه مؤلفه ما وقع في طرابلس من أحداث وما تعاقبت عليها من دول . وقد عني بطبعه وتصحيحه والتعليق عليه الشيخ الطاهر أحمد الزاوي

يطلب من مكتبة

عِيسَى لَبَابِي الْجَلَبَى وَشَيَكًا أَ بَهُمَرَ صندوق بوستة الغورية رقم ٢٦

|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | · |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |